

## حقوق الطبع محفوظت للناشر الطبعة الأفولي ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

ISBN 9953-81-375-2



ISBN 9953-81-375-2

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

كارابن لمزم للطنباعة والنشد والتونهيم

بيروت ـ لبنان ـ ص.ب: 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 ـ 300227 (009611)

بريد إلكتروني: İbnhazim@cyberia.net.lb

### مِن نَوَا درمخطوطَات الحَنابلة

# الآل في البهائية شريع الميالامن شريع الميالامن أبري تشييع المسالامن

مُحِقَّقُ عَلَىٰ سُعَةَ خَطِّبَيّة

تَصِنیفُ اُحِمَرِبن بَحِبْد لِاللّٰہ) لِالْمِرَوَلُوي لِلْحُنبَاي (كَانَے مَنَّا مِنَا مَنَا مَنَا مَنَا مَانَا هِ)

حَقَّفَهُ وَعَلَّقَ عَلَيْهِ إِلَاهِ لِمُعَلِّقَ مَا يَعُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيلِي اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللِّهُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُولِمُ الللِمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللِمُولِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ الللِمُ

دار ابن حزم

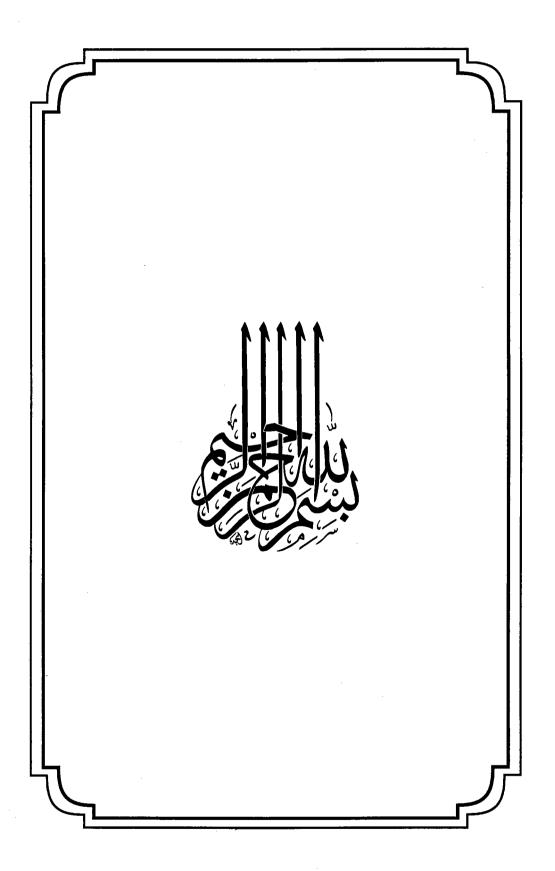

#### المقكذمكة

إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِنْ شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهد اللهُ فهو المهتد، ومَنْ يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله، وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولهُ.

#### أمّا بعد:

فهذا هو الكتاب الثالث ضمن مشروعنا الجديد، القاضي بإخراج مخطوطات ورسائل العلماء والمؤلفين الحنابلة ، والذين لم يعرفوا أولم يترجم لهم، أو عرفوا ولم ينشر شيئاً من مؤلفاتهم.

وكتابنا هذا هو مِنَ الشروح النادرة لمؤلفات العلماء، فقد سبق أن تشرفنا بنشر كتاب «شرح كتاب الكبائر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب» للداعي عقيل بن عمر، وهو الراجح من الحنابلة، وأصله إما من الجزيرة العربية أو اليمن أو العراق.

كما تشرفنا قبله بتحقيق كتاب «مجمل الرغائب فيما للأمام أحمد بن حنبل من المناقب» وهو للخزرجي الحنبلي ولم تعرف ترجمته رغم قيمة الكتاب.

وكتابنا هذا شرح للامية شيخ الإسلام ابن تيمية، لكاتب حنبلي من حنابلة القرن الثالث عشر للهجرة.

وقد طبع سابقاً ، إلا إنّا عثرنا على مخطوط آخر، فأردنا توثيق الكتاب مجدداً وخدمته خدمة جيدة تليق به، سيما وأن مخطوطنا قد أثرى هذا الشرح بتعديلات في النص مع إضافات قيمة.

نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أنْ يوفقنا لخدمة دينه، وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه، ولا يجعل منه لأحد شيئاً، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

المحقق

#### لاميّه شيخ الإسلام:

هـذهِ القـصيدة لهـا نـسخة خطـيّة في جامعـة الملك سعود برقم (٦/١٩٢٨) منسوخة في سنة (١٣٥٣هـ).

وقد ذكر هذه القصيدة علامة العراق نعمان الآلوسي<sup>(۱)</sup> في كتابه البديع «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» (۲)

وهي (١٦ عشر بيت مِنَ الشعر) في موضوع العقيدة بشكل عام، وقد ضمنها الكاتب عبد السلام بن برجس رحمه الله في مؤلفه (الصحيح من النَظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية) (٣) وهذا الشرح حسب ظني القاصر هو الوحيد لهذه اللامية.

وكان لا بدّ من الاعتناء به وطبعه وتحقيقه ونشره، لأن هذا العمل يعتبر نشراً للعقيدة الحقّة (٤).

<sup>(</sup>١) أكملنا -ولله الحمد- جمع جميع الرسائل والمؤلفات لهذا الإمام، وبالنية نشره قريبا بإذن الله في كتاب واحد.

<sup>(</sup>٢) حققته على نسختين خطيتين وخدمته خدمة مقبولة.

<sup>(</sup>٣) سقط من هذه القصيدة بيت واحد من الشعر وهو البيت السادس.

<sup>(</sup>٤) علماً إنه لا يخلو من نقد سنذكره في وصف هذا الكتاب.

#### الطبعات السابقة للكتاب:

أول نشر للقصيدة هو في طبعة «جلاء العينين» لنعمان الآلوسي رحمه الله.

ثم نشرت مع الشرح «اللآليءُ البهيّة» في مؤسسة النور بالرياض سنة (١٣٥٨ هـ)، ولا أدري هل نشر بعدها أم لا.

ولكني اعتمدت على طبعة محققة نشرت في دار المسلم، سنة (١٤١٧ هـ/ ١٩٩٦ م)، وعليها تعليقات قيمة للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، وخرّج أحاديثها لجنة من طلبة العلم، وبإشراف دار المسلم للنشر والتوزيع.

وهي طبعة جيّدة وبها خدمة طيبة ليس لي عليها أي مؤاخذة سوى ما كتب في الغلاف (تأليف العلامة أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي) ولعله خطأ من الطابع أو سبق قلم من أحد المحققين لظنه أنّ المرداوي هو أحد كبار علماء المرداويين كعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي الصالحي (ت: ٨٨٥هـ) محقق المذهب وعلامته (١٠).

أو هـو أحـد المرداويين مـثل: أبـو المحاسـن جمـال الـدين يوسف بن ماجد المـرداوي (ت: ٧١٦هـ) وهو زوج المرداوي (مفلح (ت: ٧١٦) وهو زوج ابنة ابن مفلح.

أو يوسف بـن محمـد بـن عـبدالله المـرداوي (ت: ٧٦٩هــ) صاحب شرح المقنع.

<sup>(</sup>١) مـن أشـهر مؤلفاته «تصحيح الفروع المسمى» «اللُّر المنتقى والجوهر المجموع في تصحيح الخلاف المطلق في الفروع» وهو مطبوع في حاشية الفروع، و«التحرير في أصول الفقة».

أو يوسف بن محمد بن عمر المرداوي (ت:٨٨٢هـ).

أو ابن عوض المرداوي (ت:١٠١١هـ).

كل هؤلاء وغيرهم حنابلة مرداويين، وكلهم أعلام عرفوا، أما مؤلفنا فهو غير معروف في كتب التراجم ولا يعرف له مؤلَّف غير هذا فكيف يوصف بـ (العلامة)!!.

لا أحسبها إلا سبق قلم لا يخفى على محققيه أو على الدار الفاضلة عسى أن تعدّل في الطبعات القادمة بإذن الله.

ثم تأتي طبعتنا هذهِ بإضافات جديدة على النص بعد أن قابلنا بين نسختنا الخطيّة والنسخة المطبوعة.

وأضفنا تحقيقات جديدة وتعليقات علّنا نكون قد وفقنا لخدمته مع فهارس تفصيلية.

#### ترجمة الشارح:

كما سبق ذكره أننا لم نعثر على أي ترجمة لشارحنا لا في كتب الحنابلة ولا غيرها، والذي اعتقده أننا سنجد له ترجمة قريباً، وكل المعلومات التي تجمعت لديً عن الشارح هي الآتي:

• في نهاية مخطوطتنا، وفي المطبوع كتب ما يلي:

(قـال مـؤلفه سـامحه الله تعالى فرغت من جمعه وتعليقه ضحوة الثلاثاء نهار ثلاثة وعشرين من جمادي الأولى ١٢٦٣ من الهجرة النبوية...).

أي أن المؤلف كان حيّا سنة (١٢٦٣ هـ)

- لم يذكر الشارح أي شيخ من شيوخه أو أحد معاصريه.
- أنه حنبلي وهذا ما كتب على طرة اسمه<sup>(۱)</sup> في المخطوط والمطبوع.

إضافة إلى قول عدة مرات أنه حنبلي:

فقال في (ص١٧٦): (كثيرون من أصحابنا الحنابلة وغيرهم).

(ص١٧٧): (.. وقامع البدعة إمامنا أحمد بن محمد بن حنبل).

(ص١٧٥): من (فقهاء أصحابنا).

(ص٦٢): (قال إمامنا الإمام أحمد بن حنبل..).

- ليست هناك إشارة على مكان تأليفه الشرح ولا موطنه ولا مكانه.
  - موارده هي التالي:
  - ١- الإبانة في أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري.
    - ٢- لوامع الأنوار، للسفاريني.
  - ٣- ابن رجب مثل: (فضل علم السلف على الخلف).
    - ٤ ابن تيمية مثل:
    - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
      - الفتاوي المصرية.
      - قاعدة في القرآن.

<sup>(</sup>١) في المخطوط فقط (المرداوي الحنبلي) ولم يذكر (أحمد بن عبدالله).

اللآلئ البهية \_\_\_\_\_\_\_

- الحموية.
- التدمرية.
- التسعسة.
- ٥- ابن الجوزية من تفسيره «زاد المسير».
- ٦- الذهبي عدة مواضع منها كتاب (العرش).
  - ٧- ابن حجر في فتح الباري.
- ٨- محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي في كتابه (الفصول في الأصول).
- ٩- أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي في كتابه (طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف).
  - ١٠ موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه (البرهان في حقيقة القرآن).
    - ١١- مرعي بن يوسف الحنبلي.
    - أقاويل الثقات في تأويل الصفات.
      - البهجة.
    - ١٢ عبد القادر الكيلاني في كتابه (الغنية).
      - ١٣- ابن قيم الجوزية في:
        - نونيته.
        - حادي الأرواح.
      - مفتاح دار السعادة.

- ١٤- الطوفي في (قواعد الاستقامة والاعتدال).
- ١٥ ابن قاضي عجلون الشافعي في شرحه على عقيدة الشيباني الشافعي.
  - ١٦ السيوطي في كتابه: (البدور السافرة)، (التبصرة).
    - ١٧ القرطبي، التذكرة.
- ١٨ حسين الدوسري في كتابه (القول السديد في حرمة الاجتهاد ووجوب التقليد).
- 19 تاج الدين السبكي في كتابه (السيف المشهور في عقيدة الأستاذ أبي منصور).
  - ٢- النووي في شرح مسلم.

هذه هي الكتب التي ذكرها المؤلف وبعضها نقل منه مباشرة والآخر بالواسطة، ولم أذكر كتب الحديث.

• المؤلف مرداوي النسبة وهي نسبة إلى قرية (مردا) قرب مدينة نابلس في فلسطين، وقد تلفظ (مرداء) وهي قرية خرج منها علماء وفقهاء ومحدثون (١)، وأكثرهم إن لم أقل كلهم حنابلة.

وأكثرهم أخباره بالشام ويلقبون كذلك بالمقادسة.

فهل شارحنا كان من سكان الشام أو فلسطين؟! الله أعلم بالحقيقة.

<sup>(</sup>١) أنظر معجم البلدان (٥/ ١٠٤)، والزبيدي «تاج العروس» مادة (مرد).

وعلوم المؤلف وثقافته تشبه إلى حد ما ثقافة الحنابلة المتأخرين، خاصة في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للهجرة.

فقد ختم بتوسل غير مشروع قائلاً: (باسمه العظيم وبجاه نبيه الكريم).

والإكثار من النقل من كتب المتأخرين كالسفاريني وكرمي الحنبلي.

وكان له ميل للتفويض في الأسماء والصفات، وهذه مسلك سلكه متأخري الحنابلة.

وكذلك كثرة استخدامهم للروايات الضعيفة والمنكرة، وقلّة بضاعتهم في هذا العلم.

وغير ذلك من الأمور التي تبين شخصية الشارح.

وعلى كل حال إذا عرف المؤلف أو لم يعرف فشرحه جيّد وعليه بعض المؤخذات نوّه عليها الشيخ الفوزان حفظه الله ونبهنا عليها.

وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: (لا تعرف الحق بالرجال بل أعرف الحق وأعرف أهله).

#### وصف المخطوط:

المخطوط في (٣٣ ورقة) كل ورقة بصفحتين، ومسطرته (٢١ سطر) في كل صفحة، خطه مقروء، والنسخة مقابلة ومصححة.

والمخطوط أرسله لي من العراق الأخ الفاضل مرشد محمد شيت الحيالي أبو عبدالله يـوم كـان في العراق، ولا أدري هل هو من دار صدام للمخطوطات، أم من مكتبة خاصة؟!.

والمخطوط يحمل الرقم (٨٨٠٧) وفيه ثلاث مخطوطات :

١- الوصية الكبرى، وهي رسالة شيخ الإسلام إلى إتباع الشيخ عدي بن مسافر.

٢-الأدلة البينة، وهو سؤال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن عذاب القبر وعن النفس.

وهاتان الرسالتان رقمتا بترقيم واحد وكتبتا بخط واحد.

وكتب آخرها ما يلي...

يـوم الخميس ربيع الثاني سنة ١٣٣٦ هجـرية الموافـق كانـون الثاني سنة ١٩١٨.

وهي في (٣٠ ورقة) أي (٦٠ صفحة).

٣-رسالتنا، وهـي بخـط خـتلف عـن الرسائل السابقة، وسنة نسخها تختلف فقد
 كتب في صفحتها الأولى ما يلى:

كتاب اللآليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الفقير إلى الله العلي رحمة ربه المرداوي الحنبلي المرداوي الحنبلي

وكتب جانبه الأيسر ما يلي:

لبعضهم في مدح هذا الكتاب:

يا من يريد كتاباً جامعاً

حوى من علم الأصول فوايد مؤيدة بالآي والسنن التي

عليها بالبرهان أعظم شاهد

وكتب فوقه:

الحمد لله

ملكه من فضل ربه العلي عبد ع... (١) ابن مزيد الحنبلي سنة ١٢٦٦ه.

<sup>(</sup>١) طمس لم أتبينه.

١ \_\_\_\_\_اللآلئ البهية

ثم كتب كذلك:

لا يخرجن كتابا عنك عارية إلا برهن .....

ثم كتب أسفل الصفحة (٢):

#### فائدة:

بسم الله الرحمن الرحيم . . وبالإسناد المتقدم.

قال أبوحنيفة رضي الله عنه: حججت مع أبي سنة ستة وتسعين وعمر ستة عشر سنة، فإذا أنا بشيخ قد اجتمع عليه الناس، فقلت لأبي: من هذا الرجل فقال: هذا الرجل قد صحب محمداً عليه يقال له عبدالله بن الحرث فقلت: أي شيء عنده؟ فقال: أحاديث سمعها من النبي عليه فقلت: قدمني إليه حتى اسمع منه فقد... بين يدي فجعل يفرج عن الناس حتى دنوت منه فسمعت يقول: سمعت النبي عليه يقول: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب.

ومن مناقبي أبي حنيفة لأبي القاسم ابن القيم الحنفي وكتب جانب هذا الكلام...

<sup>(</sup>١) طمس لم أتبينه.

<sup>(</sup>٢) كتبته كما قرأته وتقلت ك الأخطاء كما وردت.

لا يخرجن كتابا عنك عارية

إلا برهن وثيق يحرز الثمنا.

فنحن في زمان قلّت أمانتهم

ومن وثقت بهم اعيتهم حرنا(١)

ثم كتب في الصفحة الأولى في أعلى يمين الصفحة ما يلي:

الحمد لله وحده

يعلم الناظر إليه بأن عثمان

ابن مزید وقف وحبس

هذا الكتاب لوجه الله تعالى

على طلبة العلم وجعل

النظر فيه للشيخ داود

البغدادي وصلى الله

وسلم على سيدنا محمد

صلى الله عليه وسلم وذلك

سنة ١٢٧٠

<sup>(</sup>١) لم أفهم الكلمة الأخيرة فرسمتها.

وكتب رقم أعلى المخطوط

جرد ٣٤٣٤٣

أما آخر صفحة فقد كتب الناسخ اسمه

بقلم الفقير المقربالزلل والتقصير عبده عبدالله بن عريضة (١) الحنبلي غفر الله له ولوالديه

وبعد هذه الصفحة كتب التالي:

معالم النصف الأول مجلد.

۲

نصف تاريخ اليافعي.

قطعة من أنساب السمعاني.

مجموعة شعر غزليات.

المغرب في اللغة.

القانون.

كليات القانون.

منتهى الإعراض طب جديد.

طب أهل البيت.

نصف من كتب اللغة يشبه القاموس.

<sup>(</sup>١) لعلها عويضة.

حلبة الكميت.

ديوان فارسي.

حاشية مرزاخان على شرح التجريد.

شرح الإشارات للطوسي.

شرح فخري زاده.

هذا وصف المخطوط، علماً إن مخطوطنا أضاف للمطبوع إضافات قيمة ولكنه حوى سقوطات في نفس الوقت.

وفي بعض المواطن خلافات يسيرة.

وقد رمزت له عند التحقيق ب (خ).

اللآلئ البهيــة

#### عملي في الكتاب:

١- قارنت المخطوط بالمطبوع ووضعت كل الاختلافات في الهامش ورجحت
 ما اجتهدت به.

٢- خرجت الأحاديث والآثار متبعاً ما يلي:

أ- ما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به إبقاءً لهيبة الصحيحين.

ب- ما كان في غيرهما خرجته وحكمت عليه.

ج- خرجت الآثار وحكمت على بعضها.

د- وضعت تعليقات الشيخ الفوزان على الكتاب.

هـ- علقت على بعض المواطن.

و- ترجمت للأعلام الذين يحتاجون إلى ترجمة.

ز- عرفت بالكتب ما كان مطبوعاً أو مخطوطاً أو مفقوداً.

ح- كل المواطن التي نقل منها الشارح رجعت لها وعزوت إليها.

ط- عملت فهرساً للآيات والأحاديث والآثار والكتب والشعر والأعلام ثم فهرساً موضوعياً.

وأخيراً أسأل الله العظيم، رب العرش يرحمني ويرحم غربتي، وبلدي يطوف بين احتلال تارة وبين يدي الصفويين الجدد وأحفاد ابن العلقمي تارة أخرى.

وصدق شاعرنا الفاضل محمد سعيد الجميلي حين قال:

الله أكبر ما استذكرت صيحتهم(١) كى يستعيدوا لنا ما ضاع من قيم من أمة سَلمت بغداد راضية هذا العراق به الأحجار لو نطقت أرض بها شيد التوحيد فعلته ما عُـذر مَنْ شربوا من ماء دجلته هـــذا العـــراق مــنارات مـــؤذنها فــــلا خــــؤون ولا قــــن عثلـــنا القالين كأمرريكا طفولتانا الخائسنين تسراباً كلمسا طلعست يا ابن الصحابة ويح القاعدين إذا ويح الذين ادعوا حب الحسين ولم ويح اللذين صلاح اللدين شرفهم

إلا تمنيستهم أن يظهروا الآنا من أمة بايعت (بوشاً) وعنانا وحكمت بالعراقيين شيطانا لأخجلتنا مراراً وهي تنخانا يقيم فيها العلوج اليوم أوثانا أن يتركوا بالفرات العذب أدرانا ينفي علاقت إلا بمولانا فقد كشفنا لسيف الغرب أعوانا السبائعين بدولار قصفايانا شمس به لعنت من قبلهم خانا لم يجعلوك لنصر الدين ميدانا يدافعوا عن تراب ضَمَّ جثمانا يدافعوا عن تراب ضَمَّ جثمانا أن يسلموا أرضه باغ وخوانا

هـذه جزء من قصيدة بديعة وافقت بعض ما في النفس فأحببت سرد بعضها في مقدمة شرح هذا النظم العقدي.

<sup>(</sup>١) يعنى الصحابة لأن القصيدة بعنوان (يا ابن الصحابة)

أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية وشارحها وكل من ساهم بنشرها ، ويرحمني ويغفر لي ولأبي ؛ فأنه فارق الحياة في بغداد الجريحة قبل أيام (۱) وأنا في بُعدٍ عنه،أسأل الله أن يرحمه ويرحم غربتي، وأن يجعل عملي لوجهه خالصاً، فإني أعلم أن جُل أعمالنا إن لم تكن كلها مشوبة بالرياء والسمعة والشهرة وحب النفس والمال، كما أسأله أن يقبل أحسن أعمالنا ويتجاوز عن سيئها وهي كثيرة ، إنه جواد كريم رحيم ودود.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

حسرره أبو معاذ إبراهيم إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي البغدادي في عمان / الأردن في عمان / الاردن في عمان من شهر صفر سنة ١٤٢٧هـ.

<sup>(</sup>١) كانت وفاته رحمه الله رحمة واسعة في ٢٨ صفر ١٤٢٧هـ عن عمر ناهز ٨٥سنة ، ودفن في مقبرة الكرخ بين بغداد والفلوجة.

اللآلئ البهية \_\_\_\_\_

# صور المخطوطات





بالعليم بالشارج والإحكام لانهالات تغا واللمع جهة الشرع والمتعل بالاعتفاد إرت هوعالية حددا لصغات وعاماص ليالدي والكات المنالعل علابتنا واللبل مل فروا الرصية في عاراكتها الح مر بالها الطاء لمت وموالا وله السعيروالف والدلاكا وعمر الصيابة خال والدع أفلامية واب الحالر والحصوم المعترام على ها صور الدن مدوَّت فداللة ون مل كنت الدع والت انت الكاف ودره على الأمير لرقواعات العلوم لوتها والميا ورد فالالصور المعلم في في التي المعصى صار الريا والما ودو أصورالين العلم العقائد للتنازع والادلة اليقسندل النرعيدالاعتناد تبالكت وادلتها الينبندسواتة الدع كالسهام لاوسوا وتوقفة على الريا تواقع كلا اهل المود ولاكلام المي لف فلعس فادله كالبيني لا مراتع في فالعلي في بر في عندان والعربي المعالية المارية المعالمة المعا رها ويده القراعة العلامة بالكانات وصلى المضوص الموالية والاخار البور والمفراد هذا العن من الكانا لذر الما النوالس واكديان بت والفقر دالاجاع والنظرهان هذا العلم اله هيراليك والبصور الإعكام الترعيد من على لاتزار لسنيهة ويبدالبطلان والعلوم وعيام غلوبه ائي تالفائلالديبه ولاشكراته بيئ عراهوال الصانع والبيئة والوحدة والقدرة والارادة معزها ليعتقد يجا ماصرعفية الملبه وكيارة البهاك والتونيات

البردد العلى الكبير العليم الذا المرب وعبر بنوكل المدر العلى الكبير العليم المدر العليم المراب عالم المدر العبر المدر العبر المدر العبر المدر ا

صورة الصفحة الأولى والثانية

क्षानिक के कर ही हिला देश है। कर के कि के कि

صورة الصفحة الأخيرة

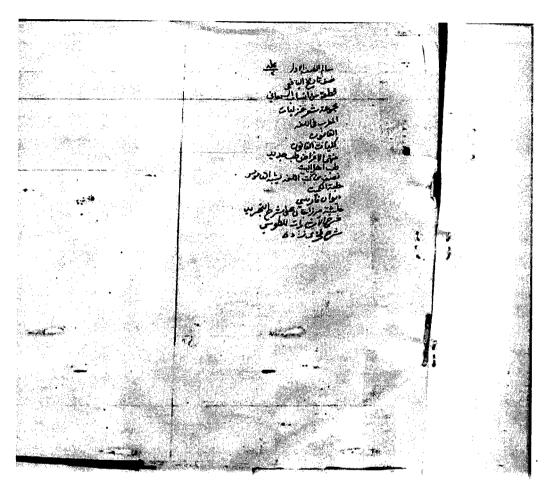

صورة الغلاف الأخير للمجموع

اللآلئ البهية \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٩

# القصيدة كاملة



## لامية شيخ الإسلام ابن تيمية(١)

\_\_ ا سائلي عَــن مــنهي وعقــيدي

رُزِقَ الهددي مَسن للهدايسة يَسسألُ

لَــا يَنْثَنــي عَــنْهُ ولا يَتَــبَدَّلُ

حُسبُ السصحابة كُلّههم لييْ مَسذْهَبٌ

وَمَـــوَدَّةُ القُــرْبي هِـــا أَتَوَسَّـــلُ

وَلِكُلِّهِ مَ قَدِدٌ وَفَدَ صَلَّ سَاطعٌ

لكَنَّمَا الصِّدِّيقُ من نَهُم أَفْضَلُ

وأقسولُ في القرآن ما جاءَتْ به

آياتُ لَهُ وَهُ وَ القَدِيمُ المُنْ زَلُ

وأقـــول قــال الله جــال جلالــه

المصطفى الهادي ولا أتاول(٢)

وكذا هو ليس في «جلاء العينين».

<sup>(</sup>١) الشعر من البحر الكامل.

وهـذه القـصيدة ذكـرها نعمـان الألوسـي في صـفحة ٥٨ مـن كـتابه «جـلاء العيـنين في محاكمة الأحمدين» ومنها نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم (٦/١٩٢٨) مكتوبة سنة ١٣٥٣هـ.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط من كتاب «الصحيح من النظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» للفاضل عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله.

## لامية شيخ الإسلام ابن تيمية(١)

يا سائلي عَنن مندهي وعقيدي

رُزِقَ الهسدى مسن للهدايسة يسسألُ

إسْسَمَعْ كسلامَ مُحَقِّسَق في قسوله

لَـــا يَنْثَنِـــي عَــــنْهُ ولا يَتَــــبَدَّلُ

حُـبُ الـصحابة كُلِّهـم لـيْ مَـذْهَبٌ

وَمَـــوَدَّةُ القُـــرْبِي هِـــا أَتَوَسَّـــلُ

وَلِكُلِّهِ مَ قَدِدٌ وَفَصَصْلٌ سَاطِعٌ

لكنّما الصِّدّيقُ مِنهُم أَفْضَلُ

وأقـــولُ في القـــرآن مـــا جـــاءَتْ بـــه

آياتُ له فَهُ وَ القديمُ المُنْ زَلُ

وأقـــول قــال الله جــل جلالــه

المصطفى الهادي ولا أتاأول

<sup>(</sup>١) الشعر من البحر الكامل.

وهذه القصيدة ذكرها نعمان الألوسي في صفحة ٥٨ من كتابه «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» ومنها نسخة خطية في جامعة الملك سعود برقم (٦/١٩٢٨) مكتوبة سنة ١٣٥٣هـ.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط من كتاب «الصحيح من النظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» للفاضل عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله. وكذا هو ليس في «جلاء العينين».

٣٢ \_\_\_\_\_اللآلئ البهية

عُ آيــات الــصفّات أمــرُها حقّاً كما نَقَالَ الطِّهِ إِذَ الأُولُ وَأَرُدُّ عُهْ كُـلٌ مـا يُتَخــيًّا وأصرونها عرن \_\_بَذَ القُـرِآن وَرَاءَهُ وإذا أسْتَدَلَّ يقولُ والمؤمـــنونُ يَــــرَوْن حقــــاً رَبُّهُـــــمْ كَـــيْف يَنْـــزلُ وإلى الـــسماء بغـــير وأقرر بالميزان والحسوض السذي أَرْجُـــو بأنّــــي مــ وكَـــذا الــصراطَ يُمَـــدُ فــوقَ جَهَــنَّم فَمُـــوَحِّدٌ نـــاج وآخـــرُ مُهْمَـــلُ والسنارُ يَصِمْلاها السشَّقيُّ بحكمسة وكـــذا التَّقـــيُّ إلى الجـــنان سَـــيَدْخُلُ وَلكُـــــ عَمَـلٌ يُقَارئــهُ هـناك وَيُـسْأَلُ \_ تقادُ الـ شافعيِّ ومالـــك وأبي حنيفةَ ثُيمَ أحمدَ يُسنَّقُلُ ف إن أتَ بَعْتَ سَ بِيلَهُمْ فَمُوَفَّ قَ وإلـن ابــتدعتَ فمــا علــيكَ مُعَــوَّلُ

# النسس المحقق

| 3 |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | · |  |
|   |  |  |   |  |

وضعته لنفسي ولمنْ شاء الله من بعدي، لضرورة كونها لم تشرح وإلا فلست من أهل ذلك الشأن ولا من خيل ذلك الميدان.

وسميته «اللهليء البهية في شرح لامية شيخ الإسلام ابن تيمية» وأسأل الله أن ينفع به من اشتغل به، وأن يتغمّده برحمته، إنه أرحم الراحمين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

#### مقدمة تشتمل على عدة تعريفات

الأول منها: اعلم وفقك الله تعالى أنّ الملّـة المحمدية تنقسم إلى نـوعين. اعتقادات وعمليات.

فالأولى هي التي لم تتعلق بكيفية عمل، مثل اعتقاد وجوب وجود البارىء الفادر المختار، ووحدانيته (١)، وتسمى أصلية.

والعمليات: هي ما يتعلق بكيفية العمل؛ وتسمى فرعية.

فالمتعلق بالعملية: هي علم الشرائع والأحكام؛ لأنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع.

والمتعلق بالاعتقادات: هو علم التوحيد والصفات وعلم أصول الدين.

ولما كان هذا العلم أهم لابتناء العمليات عليه أوردوا البراهين والحجج عليه (٢)، واكتفوا بالعمليات بالظن المستفاد من الأدلة السمعية (٣).

وأيضاً: فإنّه لما كان عصر الصحابة خالياً من البدع الكلامية والشبه الخيالية، والخصوم المعتزلية لم يكن علم أصول الدين مدوناً هذا التدوين. فكلما كثرت المبدع والشبه، وانتشر الخلاف دوّن علماء الأصول قواعده المعلومة لدفع شبههم وبدعهم وردّهم إلى الصواب المعلوم عن النبي المعصوم عليه الله المعلوم عن النبي المعصوم المعلوم على النبي المعصوم المعلوم المعلوم عن النبي المعصوم المعلوم المعلوم المعلوم عن النبي المعصوم المعلوم المعلوم عن النبي المعصوم المعلوم المعلوم المعلوم عن النبي المعلوم المعلوم المعلوم المعلوم المعلوم عن النبي المعلوم ا

<sup>(</sup>١) الفوزان (واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له)

<sup>(</sup>٢) كتب على جانب المخطوط (الحجج بدل).

<sup>(</sup>٣) الفوزان : (والمراد بالظن العمل بالاجتهاد. وأما الاعتقاد فليس مجالا للاجتهاد لأنه توقيفي)

<sup>(</sup>٤) (المعصوم) من (خ)

والمراد بعلم أصول

الدين؛ العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية؛ أي العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها اليقينية، سواء توقفت على الشرع كالسمعيات أم لا؟ وسواء توقفت على الدين الواقع ككلام أهل الحق أو لا؟ ككلام المخالف واعتبر في أدلتها اليقين لأنه لا عبرة في الظن في الاعتقاديات (١)، بل في العمليات كما تقدم (٢).

الثاني: اعلم أنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية، بل إنّما نأخذها من النصوص القرآنية والأخبار النبوية. واستمداد هذا الفن من الكتاب المنزّل على النبي المرسل والتفسير والحديث الثابت والفقه والإجماع والنظر<sup>(٣)</sup>.

وغاية هذا العلم أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقناً محكماً لا تزلزله شبهة من شبه المبطلين.

وموضوعه هو المعلوم<sup>(1)</sup> من حيث إنه يتعلق به إثبات العقائد الدينية. ولا شك أنه يبحث به عن أحوال الصانع من القدم<sup>(1)</sup> والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها مما هو عقيدة إسلامية، أو وسيلة إليها.

<sup>(</sup>١) كتب جانباً (فائدة لا عبرة في الظن في مسائل الاعتقاد).

<sup>(</sup>٢) الفوزان : (ويقصد بالظن الاجتهاد) .

<sup>(</sup>٣) في (ط) (الفطرة) بدل (النظر).

<sup>(</sup>٤) الفوزان : (القول باستمداد أصول الدين من التفسير والفقه غير صحيح إلا من باب الشرح والإيضاح).

الثالث: من التعريفات: اعلم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قد تنازعوا في كثير من الأحكام وهم سادات المؤمنين، وأكمل الأمة إيمانا بلا نزاع، ولكن بحمد الله تعالى لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلّهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسُنة على كل حال فكلمتهم واحدة لم يسوموها تأويلا. ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا. ولم يقل واحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم. وقابلوها بالإيمان والتعظيم، فأهل الإيمان إذا تنازعوا في شيء من ذلك ردوه على الله وإلى رسوله كما رتب عليه الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤمّنُونَ حَتّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴿ النساء: ٦٥].

فكل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دُقّة وجُلّه جليه وخفيه ردوه إلى من لا يوجد عنده فصل النياع. النزاع.

وقد أجمع الناس أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته، ﷺ، وقد جعل الله هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى انتفى الإيمان.

<sup>(</sup>١) لا يوصف الله بالقدم.

الرابع (۱): اعلم أن المراد بمذهب السلف ما كان عليه أصحاب رسول الله، وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم أئمة الدين بمن شهد لهم بالإيمان وعرف عظم شأنهم في الدين. وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون رمي ببدعة. أو شهر بلقب غير مرضي (۱) مثل الخوارج، والروافض، والقدرية، والجهمية، والمعتزلة ونحو هؤلاء، لكن لما كان ظهور البدع ونشوؤها بعد المائتين وأظهر المأمون القول بخلق القرآن، وظهر مذهب الاعتزال، وكان الذي قام في نحورهم ورد مقالتهم وأبطل مذهبهم وزيفه وذم من ذهب إليه أو عول عليه أو مال إليه ... سيدنا وقدوتنا الإمام المبجل والحبر البحر المفضل الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه نسب مذهب السلف إليه. وعول أهل عصره من أهل الحق فمن بعدهم عليه ألا فهو المذهب المأثور والحق الثابت المشهور.

قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه: «الإبانة في أصول الديانة» (٣) وهو آخر مصنفاته ما نصه:

<sup>(</sup>١) كتب على يمين الصفحة (مطلب في مذهب السلف).وعلى يساره (فاك.. مذ... الصحا...الاء..).

<sup>(</sup>٢) في (ط) (مرض).

<sup>(</sup>٣) طبع كتاب «الإبانة» عدة مرات في الهند ومصر ولبنان وفي المملكة العربية السعودية، وحققته المحققة المصرية الدكتورة فوقية حسين محمود على أربع نسخ خطية، وطبع في دار الأنصار سنة (١٣٩٧ هـ)، ولكنها نسخة غير موفقة وعليها ملاحظات أشار لها الدكتور الفاضل عبد الرحمن ابن صالح المحمود في كتابه القيم «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (١/ ٣٥٢ – ٣٥٥).

(فإنْ قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والحرورية وغيرهم، فعرّفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون.

قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي بها ندين، التمسك بكتاب الله وسُنة نبيه ورسوله محمد ﷺ، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، فنحن بذلك معتصمون، ولما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل - نضر الله وجهه - قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به المبتدعين..... فرحمة الله عليه من إمام مقدم. وكبير مفخم) انتهى كلامه (۱).

الخامس: مذهب السلف هو المذهب المنصور والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية أهل السُنة والجماعة التي بكل خير فائزة، من الشفاعة، والورود على الحوض، ورؤية الحق، وغير ذلك من سلامة الصدور. والإيمان بالمقدور، والتسليم لما جاءت به النصوص، فمن المحال أن يكون المخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض مَنْ لا تحقيق لديه – ممن لا يقدر قدر السلف. ولا عرف الحق حَق المعرفة: (أن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم)(٢). وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان

<sup>(</sup>١) لعـل الـشارح نقـل من نسخة من «الإبانة» مخالفة لما هو مطبوع وهذا النص هو في مقدمة كتاب «الإبانة» (٨، ٩).

<sup>(</sup>۲) هـذه العبارة المغلوطة شاعت وانتشرت، وقـد تكلـم عليها شيخ الإسلام وابن القيم، وانظر عبده الفتاوى (٤/ ١٥٧)(٧/ ٣٠٥) ودرء التعارض (٣/ ٩٥) والصواعق المرسلة(٣/ ١١٣٣).

بألفاظ القرآن والحديث (١) من غير فقه ذلك، بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات.

فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة.

قال الإمام المحقق محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدته المشهورة المسماة ب «الدرة المضية» التي لم يؤلف مثلها في فنها (٢). وهي مِنْ أجلِّ كتب الأصول بل هي أحسن من (٣) جمع مقالات السلف بعبارات قريبة ما نصه:

(اعلم رحمك الله أن اصطلاحي في هذا الكتاب. يعني شرحه المسمى بـ «لوامع الأنوار البهية» هو الاستدلال بالكتاب القديم، وبقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة، وأتم التسليم واقتفاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وما درج عليه الرعيل الأول من القرون المفضلة، مما تلقاه أئمة الدين بالقبول، وأثبتوه بالمنقول، وأصلوه في الأصول، وإن زعم متحذلق أنه يباين العقول، فإنه كلام باطل ومذهب معلول؛ فإنّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها، فمَنْ زعم أن العقل يحيل شيئاً مما جاءت به الأنبياء فلا يخلو من أحد الأمرين:

<sup>(</sup>١) كتب يسار الكلام (مطلب كامل كلامه رحمه الله).

<sup>(</sup>٢) الفوزان (طيبة في جملتها وعليها بعض الملاحظات).

<sup>(</sup>٣) في (خ) (ممن).

<sup>(</sup>٤) تسمية القرآن بالقديم عليه كلام وفيه تفصيل.

إما عدم ثبوته عنهم(١).

وإما عجز العقول<sup>(۲)</sup> عن إدراكه، ولا يلزم من عجز العقول عن إدراك شيء من الأصول أو غيرها أن يكون مستحيلا، كحديث النزول مع عدم الانتقال<sup>(۳)</sup>. وكون القرآن كلام الله وصفته مع عدم الانفصال ونظائر ذلك كثيرة جداً.

فمن لم يسلم للمنقول وقابله بالرد بالمعقول فهو ضال<sup>(1)</sup> مخبول، فمذهبنا هو ما وافق صحيح المنقول، وصريح المعقول<sup>(0)</sup>، الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب، ويجتنب ما فيها من الخطأ والارتياب، وهذا هو مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسُنة وإجماع السلف، فإن الله تعالى بين في كتابه الحق بما ضربه فيه من الأمثال، فمن لم يكن علمه متلقى من الكتاب والسُنة فهو غير نافع ولا منتفعاً به بل ضره أكثر من نفعه.

وعلامة هذا العلم كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي<sup>(۱)</sup>: (أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والعجب والخيلاء، وطلب مباهاة العلماء، وممارات السفهاء، وصرف وجوه الناس إليه) انتهى كلامه رحمه الله (۷).

<sup>(</sup>١) في (خ) (منهم)

<sup>(</sup>٢) في (ط) (العقل).

<sup>(</sup>٣) الفوزان: (التعبير بالانتقال وعدمه في مثل هذا المقام مما لم يعرف عن السلف الخوض فيه،وربما يراد (بعدم الانفصال) ما يقوله الأشاعرة: أن كلام الله هو المعني النفسي القائم به وهذا باطل).

<sup>(</sup>٤) (ضال) ليس في (خ).

<sup>(</sup>٥) كتب يمين الصفحة (فائدة).

<sup>(</sup>٦) هذا كلام ابن رجب في كتابه «بيان فضل علم السلف على الخلف» (١٧)

<sup>(</sup>٧) لوامع الأنوار (١/ ٢٧ – ٢٨) .

فهذا أوان الشروع في المقصود. فنقول وبالله التوفيق.

قال الناظم رحمه الله تعالى مجيباً لمن سأله عن مذهبه واعتقاده بقوله:

# يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى مَنْ للهدايةُ يُسأل

(يا سائلي) سؤال هداية واسترشاد، لا سؤال تعنّت وعناد.

(عن مذهبي) الذي اذهب إليه في الفروع.

(و) عن (عقيدتي) التي اعتقدها في الأصول، هو مذهب السلف المأخوذ من الكتاب والسُنّة، وما ذهب إليه الأعلام الأئمة وغيرهم من أئمة الحديث.

ثم إنّ الناظم رحمه الله، سأل الهداية لمن سأله بقوله (رُزِق) بالبناء للمفعول (الهدى مَنْ) اسم موصول (للهداية يُسأل) (بضم اللام على أنه فعل مضارع للتجرد من العاملين)(١).

ثم قال مؤكدا للجواب بقوله:

### لا ينثني عنه ولا يتبدّل

اسمع كلام محققِ في قوله

(اسمع) فعل أمر مبنى على السكون.

(كلام) عبد مقر بلسانه معتقد بجنابة.

(محقق) في دينه لا يعتريه شك لا رجوع عما اعتقده.

<sup>(</sup>١) ما بين () زيادة من (خ) .

(في قوله) متعلّق بمحقق. والقول له إطلاقات والمراد به هنا بمعنى الاعتقاد، ويراد به الرأي: كقول أبي حنيفة رحمه الله.

وقول الناظم (لا ينثني) أي لا يرجع.

(عنه) أي عن ذلك الاعتقاد.

(ولا يتبدل) مذهب السلف بغيره.

#### فصــل

ولما كانت مسالة حب الصحابة أهم مسائل الاعتقاد لأنها إجماعية؛ أي مجمع عليها عند أهل السُنّة والجماعة لسابقتهم في الإسلام، والكتاب والسُنّة مملوءان من الثناء عليهم لما ذكرناه.

فلذلك قال مبتدئاً مصرحاً بقوله:

### حُبُ الصحابةِ كلّهم لي مذهب ومودة القربي بها أتوسل

(حبُ الـصحابةِ) الكـرام رضـوان الله تعـالى عليهم أجمعين (لا نوالي أحد منهم ولا نبغضه)(١).

(كلهم)، فلا نفرق<sup>(۲)</sup>بين علي ومعاوية<sup>(۳)</sup> وعائشة وفاطمة، بل كلّهم في الحبة سواء. كما هو مذهب الفرقة الناجية من<sup>(٤)</sup> أهل السُنّة.

قال المصنّف (لي مذهب) أذهب عليه وأعوّل في الاعتقاد عليه.

<sup>(</sup>١) في (خ) (عائشة) .

<sup>(</sup>٢) هناك فرق بين (التفريق) و(التفاضل) فنحن لا نفرق بين رسل الله كما أمرنا الله لا نفرق بين أحد من رسله ولكن رسل الله يتفاضلون فأفضلهم رسول الله، ثم أولي العزم أي نحن لا نحب أحداً من اصحابة وينقض آخر، بل نحيهم جميعاً، رغم أننا نفاضل بينهم بالمحبة فليست محبة علي كمحبة معاوية. لذلك فقوله (في المحبة سواء) ليس دقيقاً وليس هو مذهب الفرقة الناجية.

<sup>(</sup>٣) ما بين () من (خ) .

<sup>(</sup>٤) (من) من (ط) فقط.

(و) كذا (مو**دة**) أي محبة.

(القربى) أي قرابته، ﷺ؛ وهم أهل بيته المأمور بها بقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي﴾ [الشورى: ٢٣].

(بها) أي: بمحبة أهل البيت كلهم.

(أتوسل) أي: أتقرب إلى الله تعالى بجبهم. وقيل: أتوسل أي: أتشفع ولشيخ الإسلام تقي الدين: في ذلك قاعدة (١) تتضمن فصل الخطاب في هذه المسألة، وكيف لا تكون مودتهم وسيلة بل هي أعظم الوسائل (١) لأنهم أهل بيت حبهم إيمان وبغضهم نفاق.

ولما كانت فضائل الصحابة – رضي الله عنهم – مراتب، وهم متفاوتون فيها أكد ذلك بقوله:

### لكنما الصديق منهم أفضل

## وَلكنَّهِمْ قَدْرُ علا وفضائل

(ولكلُّهم) أي الصحابة

(قدر) عظيم وثواب جسيم لدلائل الكتاب والسُنّة (علا) أي سما على غيره لسابقته وهجرته (وفضائل).

<sup>(</sup>١) طبعت باسم «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» وهي كذلك في مجموع الفتاوي (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الفوزان : (وهـذا مـن التوسـل الجائـز لأنـه قربة إلى الله وطاعة، والتوسل الممنوع هو التوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم).

ولما كانت أفضلية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة بالكتاب والسُنة، ومتفق عليها عند الأمة (ومجمع عليها عند الأئمة) (١) ؛ لأنه أفضل خلق الله بعد النبيين والمرسلين فلذا استدركه بقوله. (لكنما الصديق) يعني أبا بكر رضي الله عنه، واسمه عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة.

(منهم) أي من جملة الصحابة.

(أفضل) من غيره بالإجماع، لُقّبَ بأبي بكر الصديق.

وكان علي بن أبي طالب يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر الصديق من السماء (٢).

وهو أول الناس إسلاما بالنبي، ﷺ. وقيل علي، (٣) وقال أبو حنيفة: الورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي بن

<sup>(</sup>١) ما بين () من المطبوع فقط.

<sup>(</sup>٢) والسخاري في تاريخـه(١/ ٩٩)الطبرانـي في الكـبير (١٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦)، والحاكم (٣/ ٦٢)، وابن عساكر في تاريخه (٣٠/ ٧٥).

وهـذا الأثـر رده الحاكم ووافقه ابن حجر في «لسان الميزان» (٥/ ١٨٩) بسبب جهالة محمد بن سـليمان العـبدي، ولكـن الحـافظ ذكـر في الفتح (٧/ ٩) والهيثمي في المجمع (٩/ ١٤) أن رجاله ثقات، وهذا غير صحيح.

<sup>(</sup>٣) ذكر الترمذي في جامعه (٥/ ٦٤٢) عند الحديث رقم (٣٧٣٤) قائلاً : (وقد اختلف أهل العلم في هـذا، فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر الصديق، وقال بعضم: أول من أسلم علي، وقال بعضم أهـل العلـم: أول من أسلم من الرجال أبو بكر وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين، وأول من اسلم من النساء خديجة) ١.هـ .

وقريباً من هذا عند الحاكم في المستدرك عند الحديث رقم (٤٦٦٣) وانظر مجموع الفتاوى (٤٦٦٣)، ومقدمة ابن الصلاح(١٧١).

أبي طالب رضي الله عنه (١) ومن النساء خديجة (٢).

وفضائل الصديق كثيرة شهيرة جداً، وقد دونت في مجلدات (٣٠). ويكفي في فضله ما ورد في الكتاب والسنة. كقوله تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتَقَى ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتَقَى ﴿ وَسَيُحِنَّبُهَا ٱلْأَتَقَى اللهِ وَالسَورة (٤٠).

وقـــال تعــالى: ﴿وَٱلَّذِى جَـآءَ بِٱلصِّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣] (٥) . وقوله تعالى: ﴿إِذ هُمَا فِٱلْغَـَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحَزَنْ ﴾ [التوبة: ٤٠] (١) .. إلى غير من الآيات والأحاديث.

<sup>(</sup>١) في (خ) (عـنهما) وهـذا خطـأ، فـإنّ أبـا طالب مات كافراً باتفاق المسلمين ولم يقل بإسلامه إلا الروافض.

<sup>(</sup>٢) هذه العبارة اشتهرت عن ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث (١٧١) وعنه تُقلت، ولفظها (٢) هذه العبارة أن يقال ...).

<sup>(</sup>٣) في (ط) (سجلات).

<sup>(</sup>٤) سورة الليل: ١٧ – ٢١ .

<sup>(</sup>٥) قـال ابـن عطية الأندلسي في تفسيره «المحرر الوجيز» (١٥/ ٤٨٤): (ولم يختلف أهل التأويل أن المـراد بــ (الأتقى) إلى آخر السورة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم هي تتناول كل من دخل في هذه الصفات).

وقد نقل الإجماع على تفسيرها بذلك الواحدي وابن الجوزي وابن كثير والشوكاني والطاهر بن عاشـور في تفاسـيرهم، ولم يخالـف في ذلك إلا الرافضة فجعلوا ذلك في علي رضي الله عنه ولا عبرة به. وقد ردّ على الرافضة الرازي في تفسيره برد وافــ فشفى وكفى..

كما رّد شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السُنّة» (٧/ ٣٧٦ – ٣٧٧) وانظر كتاب «الاجماع في التفسير» لمحمد بن عبد العزيز الخيضري.ط.دار الوطن

<sup>(</sup>٦) هذه الآية ليست في (خ).

وقد أخرج الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب قال: خير هذه (١) الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.

قال الإمام الحافظ الذهبي: وهذا متواتر عن علي رضي الله عنه. فلعنة الله على الرافضة ما أجهلهم (٢). انتهى.

وقال المصنف في «الفتاوى المصرية»: قد نقل عن علي رضي الله عنه من نحو ثمانين وجها خير هذه (٣) الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر (٤).

وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِمِنَ ﴾ [الزمر: ٣٣]: هو أبو بكر (٥٠).

وفي رواية البزار: جاء بالصدق أي الحق هو محمد ﷺ . وصدّق به هو أبو كر<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (هذهِ) من (خ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام (٤١٠) .. ونقله عنه السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) (هذه) من (خ).

<sup>(</sup>٤) انظر مجموع الفتاوی (٤/ ٤٠٧) (٢٨/ ٤٧٣) (٣٥/ ١٢٤، ١٨٥)، منهاج السنّة (٤/ ٣٥) (٣٠٨) (٣٠٨) (٣٠٨) (٣٠٨) (٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) رواه ابـن جريـر (٢٠/ ٢٠٤)، وابـن عـساكر (٣٠/ ٣٣٦) . وعزاه في الدر المنثور (٦٦/ ١٦٦) للباوردي في «معرفة الصحابة» قال ابن حجر في الفتح (١٣/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبه (٩٢٨)، والبزار كما في المجمع (٩/ ٤٨)، وابن عساكر في تاريخه (٣٠/ ٤٤٠) وابن عساكر في تاريخه (٣٠/ ٤٤٠) والحديث استنكره الشيخ ناصر في «السلسلة الضعيفة» (٤٩٢٨) . وعلّته عمر بن إبراهيم الهاشمي اتهم بالكذب. وقد أورد شيخ الإسلام في «منهاج السُنّة» (٧/ ١٨٩) فقد ذكر عن

أسلم على يده جمع من الصحابة، منهم عثمان بن عفان، والزبير، وطلحة، و عبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.

وهو أول من جمع القرآن<sup>(۱)</sup>. وقاء تحرجا من الشبهات<sup>(۲)</sup> وأول من سمى القرآن مصحفا. وأول من سمى خليفة<sup>(۳)</sup>.

وأول من ولي الخلافة وأبوه حي (٢) ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جداً.

وهو أفضل الصحابة وخيرهم بإجماع أهل السُنّة. فقد أجمعوا على أن أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم التابعون، ثم تابعوهم (٥).

<sup>=</sup> عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد غلام الخلال أن سائلاً سأله عن هذه الآية فقال له:

<sup>-</sup> هو أو بعض الحاضرين: نزلت في أبي بكر.

فقال السائل: بل في على.

فقـال: أبو بكر بن جعفر اقرأ ما بعدها (أولئك هم المتقون) إلى قولـه: (ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا) الآية فبهت السائل..

وهذه الحكاية ذكرها أبو يعلى في «طبقات الحنابلة».

<sup>(</sup>١) قصة جمع القرآن مشهورة وهي في البخاري (٤٩٨٦) .

<sup>(</sup>٢) يعني عندما أطعمه غلامه من لحم شاةٍ حصل عليها من الكهانة، والقصة في البخاري (٣٨٤٢).

<sup>(</sup>٣) ذكرها السيوطى في «تاريخ الخلفاء» (٧٢) .

<sup>(</sup>٤) (وأبوه حي) ليس في (خ). وقد ذكر هذه الأولوية السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (٧٢) .

<sup>(</sup>٥) قوله: (ثم التابعون ثم تابعوهم)، هذه اختصار من الشارح وفي الأصل( ... ثم علي ثم سائر العشرة، ثم باقي أهل بدر، ثم باقي أهل أحد، ثم باقي أهل بيعة الرضوان، ثم باقي الصحابة) انظر «لوامع الأنوار» (٢/ ٣١٢).

وسمي صديقاً لأنه أول من صدّق بناءً على أنه أوّل من آمن. ولهذا قال أبو محجن الثقفي فيه شعرا:

وسميّت صديقاً وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر (١) سبقت إلى الإسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعريش المشهر (٢)

وأوّل ما اشتهر سيدنا أبو بكر بهذا الاسم صبيحة ليلة الإسراء. فقد أخرج الحاكم في المستدرك عن أم المؤمنين عائشة الصديقة (٢) رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أو قال ذلك!. قالوا: نعم. فقال: لقد صدق، إني لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحه. ولذلك سُمي أبو بكر صديقاً . إسناده جيد (١).

(١) المشعر ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢٩٥) في ترجمة الصّديق، والصفدي في «الوافي بالوفيات» (٢٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) (الصديقة) من (خ).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٣/ ٦٢)، والبيهقي في الـدلائل (٢/ ٣٦٠، ٣٦١) وفيه ضعف وله شواهد كثيرة عند أحمد (٥/ ٢٨،٢٩)، والنسائي في الكبرى (١٢٧٨٢). وسنده الصحيح.

ملاحظة: في (خ) جماءت عبارةً (ولذلك سمى أبو بكر صديقاً) بعد قوله (إسناده جيد) وهذا خطأ فهي جزء من الحديث.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٤١٤)، والطبراني في الكبير (١٢٥٦٢)، وابن أبي شيبة (٣٣٨٨٥،٣٦٥٨٤)، وواه الحاكم (٤١٤)، والطبراني في الكبير (١١٩ ١١٩) "وفضائل الصحابة» (١١٩/١٠٣) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١٤/ ٥١) وزابن عساكر في تاريخه (٣٩،٤١/٣٠) من طرق عن مجالد عن

وفي الطبراني بسنده عن الشعبي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي الناس كان أول إسلاما؟ قال: أبو بكر الصديق، ألم تسمع قول حسان:

إذا تذكرت شجواً مِنْ أخي ثقة خير البرية أتقاها وأعلمها (١) والثاني المعمود مشهده

فاذكر أخماك أبها بكر بمها فعلا بعد النبي وأوفاهها بمها حملا وأول الناس منهم صدّق الرسلا

قال الحافظ الذهبي وغيره من حفاظ الإسلام وأئمتهم: صحب أبو بكر النبي على الله من حين أسلم إلى أن توفي لم يفارقه حضراً ولا سفراً إلا فيما أذن له فيه من حج أو غزو... وهو رفيقه في الغار قال الله تعالى: ﴿إِذْ هُمَا فِي ٱلْعَارِ ﴾ الآية (٣).

<sup>=</sup> الـشعبي عن ابن عباس وهذه الطرق بعضها صحيح وبعضها تالف وفي بعضها مجاهيل، وعلة هذه السند مجالد بن سعيد.

وله طريق رواه البيهقي في السنن (٦/ ٣٦٩) فقد رواه من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي بكر الحميدي عن سفيان عن مالك بن مغول عن رجل قال: سئل ابن عباس.

وهذا سند ضعيف أيضاً بسبب جهالة أحد رواته.

<sup>(</sup>١) في كل المصادر (وأعدلها).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٦١).

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام ذكره السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (٣٨).

وأنفق ماله على رسول الله، ﷺ ، (۱) وهو أجود الصحابة رضي الله عنه (۲).
قال ابن الجوزي الحنبلي: أجمع العلماء من المفسرين وغيرهم أن هذه الآية
يعني قوله: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿ الآياتِ. أنها نزلت في أبي بكر الصديق
رضى الله عنه (۳) وأسلم وله أربعون ألف دينار فأنفقها على رسول الله ﷺ (١).

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟، قال: «أبوها» قلت: ثم من قال: «عمر بن الخطاب»(٥).

وأخرج ابن سعد بسنده عن الزهري قال: قال رسول الله، ﷺ لحسان بن ثابت: «هل قلت في أبى بكر شيئاً؟».

<sup>(</sup>۱) يسشير إلى ما رواه الترملذي (٣٦٦١)، وابسن ماجه (٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٣)، وفي «فيضائل المصحابة» (٢٥) وابنه في «زوائد الفضائل» (٥٩٥) والحديث صحيح ولفظه: «ما نفعني مال ما نفعني ما أبي بكر .... ».

<sup>(</sup>٢) لعله يشير على ما رواه أبو داود (١٦٧٨)، والترمذي (٣٦٧٥) عن عمر عندما سابق أبا بكر فجلب نصف ماله فجاء أبو بكر بكل ماله. والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) سبق الكلام على اجماع أهل التفسير، أما كلام ابن الجوزي فقريباً منه في «زاد المسير» (٩/ ١٥٢)، والمؤلف نقل من «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٣٨).

<sup>(</sup>٤) هـذا مذكور في كتب السير والتراجم أنظر «الاستيعاب» (٢٩٥)، وابن عساكر (٣٠/ ٦٦، ٦٧) وغيرهـا وقـريباً مـنه قول عائشة: (انفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله ﷺ أربعين ألفاً) رواه ابن حبان (٦٨٥٨، ٢٨٥٩) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (خ) (الناس) وهو خطأ.

قال: نعم، قال: «قل(١) وأنا اسمع»، فقال:

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبلا

فضحك رسول الله ﷺ، حتى بدت نواجذه. ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت» (٢٠).

قال العلامة محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح عقيدته.

قد أجمع المسلمون أن المراد بالصاحب المذكور في الآية (٣) أنه أبو بكر الصديق. فنص القرآن على ثبوت صحبته. وهذه فضيلة لم يشاركه فيها أحد من الصحابة (٤).

<sup>(</sup>١) (قل) ليست في (خ)

<sup>(</sup>٢) لهذا الحديث طريقان:

الأول:مـــا رواه ابـــن ســـعد (٣/ ١٧٤)، وابـــن عـــدي(٢/ ١٦٠) وابــن عــساكر في تاريخــه (٣/ ٩٠، ٩١) وفي سنده الجراح بن منهال المكنى بأبي العطوف أتهم بالكذب.

الثاني: الحاكم (٤٤١٣/ ٤٤٦١) وفي سنده عمرو بن زياد اتهم بوضع الحديث.فالحديث باطل. والقصيدة معروفة عن حسان بن ثابت لكن سبب قول حسان غير ثابت.

<sup>(</sup>٣) أي قـوله تعالى: ﴿إِذْ ليقول لصاحبه﴾ [الأحزاب: ٤٠] وقد اتفق أهل الإسلام جميعاً أن صاحبه هـو أبـو بكر في الغار إلا أن بعض الروافض لا يعدون هذه منقبة ويقولون – قاتلهم الله -: إن المؤمن قد يصحب الكافر!! سبحانك هذا بهتان عظيم.

<sup>(</sup>٤) أي النص على صحبته في القرآن.

ولهذا قال العلماء: من قال: إن أبا بكر لم يكن من الصحابة، كفر. لتكذيبه نص القرآن.

وذكروا مثله فيمن قذف عائشة أم المؤمنين؛ لأن القرآن نزل ببراءتها رضي الله عنها (۱)، انتهى (۲).

وورد عن الحسن أنه قيل له: حب أبي بكر وعمر سُنّة؟ قال: لا بل فريضة (٢).

وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن (٤).

وأما الرافضة فلجهلهم سلكوا خلاف هذا الطريق وتفرقوا على أهواء وبدع، نعوذ بالله من الزيغ والضلال.

وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، عليه: «أما إنك أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي» (٥).

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك ابن حزم في «الفصل» (٣/ ١٤٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٥٦٨) ونقله عن مالك ابن حجر الهيتمي في «الصواعق» (٢/ ٦٢١).

<sup>. (</sup>۲) «لوامع الأنوار» (۲/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) رواه خيثمة في حديثه (١٧١)، واللالكائي في «شرح السُنّة» (٢٣٢١)، وابـن عساكر تاريخه (٣٠/ ٣٩٢، ٣٩٣) (٤٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي في «شرح السُّنَّة» (هُ ٢٣٢)، وابن عساكر تاريخه(٤٤/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) رواه أبـو داود (٤٦٥٢)، وابـن أبـي، عاصم في «الأوائل» (١٩٢)، والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (٩٤)، وابن عساكر في تاريخه (٣٠/ ١٠٥، ١٠٦) . والحديث ضعيف.

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الخوة قال: «لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام»(١).

وقد ورد هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة رضي الله عنهم . فهو من الأحاديث المتواترة (٢).

وكانت وفاته رضي الله عنه سنة ثلاث عشرة من الهجرة. وغسّلته زوجته أسماء بنت عميس بوصية منه رضي الله عنه. وصلّى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكانت مدة (٢) خلافته سنتين وأربعة أشهر وعشر ليال.

وبعد أبي بكر<sup>(٤)</sup> في الأفضلية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولقبه النبي ﷺ بأبي حفص وبالفاروق.

أخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: «يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٥٤، ٤٦٦)، ومسلم(٣٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «نظم المتناثرة» (١٢٣ - ١٢٤) للكتاني.

<sup>(</sup>٣) (مدة) من (خ).

<sup>(</sup>٤) (أبي بكر) بدلها بياض في (خ).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة (١٠٣)، وابن سعد(٣/ ٢٦٩)، وابن حبان(٦٨٨٣)، وابن عدي في الكامل (٩/ ٢٠٩) (٥/ ٢٦٩)، وعبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة (٣٣٠) والقطيعي في زوائد الله بن أحمد في المستخرج (١٠٩) وابن عساكر في تاريخه (٤٨/٤٤) والحديث ضعف.

وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر (۱)
وأخرج ابن سعد عنه، قال: كان إسلام عمر فتحاً، وكانت هجرته نصراً،
وكانت إمامته رحمة، ولقد رأيتنا ما نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسلم عمر
فقاتلهم حتى تركوا سبيلنا (۲).

وكان إسلامه رضي الله عنه في السّنة السادسة من البعثة، وفرح المسلمون بإسلامه، وظهر الإسلام بمكة عقب إسلامه.

وقد وردت الأحاديث بفضائله.

ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجاً إلا سلك فجاً غير فجك»(٣).

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله عنه قال: من أمتي أحد كان الله على الله على الأمم محدثون فإن يكن من أمتي أحد كان عمر»(٤)

محدَّثون بفتح الدال المهملة والتشديد أي ملهمون.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦٨٤) .

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد (۳/ ۳۷۰)، وابن الحطاب في مشيخته (۸۱)، وابن عساكر في تاريخه (٤٨/٤٤).
 وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٦٨٣) ومسلم (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٦٩) . وقد رواه مسلم (٢٣٩٨) عن عائشة.

وفي الترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الترمذي بي لكان عمر (()).

وقال حذيفة: أعرف رجلاً لا تأخذه في الله لومة لائم،(٢) يعني عمر.

وعلى كل حال فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق بلا نزاع، وكانت أفضلية أبي بكر وعمر بالنص والإجماع، ولا عبرة بمخالفة الرافضة (٣)

وقد وافق عمر ربه في آيات كثيرة (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمـذي (۲۸٤٠، ۲۸۶، ۳۲۸۳)، ابـن ماجة (۲۸۷۱)، أحمد (۳ / ۳۳۸) (٤/ ١٥٤)، والقطيعي في زوائده على «فـضائل الـصحابة» (۶۹۸، ۵۱۰، ۲۹۶)، وفي جـزء «الألف دينار» (۱۹۹)، والطبراني في الكبير (۱۷/ ۲۹۸/ ۲۷۸) (۲۱/ ۳۱۰/ ۸۵۷)، والحاكم (۶۶۹۵)، والطوسي في مستخرجه (۱٤۰) والحديث حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الـدقاق في «مجلس في رؤية الله» (٩٦٥) موقـوفاً، وابـن عـساكر في تاريخـه (٤٢٠/٤٢) (٤٤/ ٢٣٥/ ٣٣٢) مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) الرافضة هم الشيعة الذين يسبون ويلعنون الصحابة، ومن أشهر من بقي منه اليوم الشيعة الأثنى عشرية الموجودين في إيران والعراق ولبنان وفي دول الخليج وباكستان . وكلّهم اليوم على سب الصحابة بالأخص أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وقد كان بعضهم ينكر السب تقية، إلا أنّ أمورهم بدأت تنفضح أكثر وأكثر بعد احتلال بغداد، وبعد تعاونهم مع أمريكا والإنكليز على سقوطها، وشرعوا بقتل أهل السُنّة أما السّب فحدث ولا حرج.

<sup>(</sup>٤) موافقات عمر للنبي ﷺ، كثيرة منها ما في الصحيحين أو في أحدهما ومنها ما هو صحيح ثابت ومنها الضعيف.

منها اتخاذ مقام إبراهيم، مصلى قال عمر: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم، مصلى؟ فنزلت قوله تعالى ﴿وَٱتَّخِدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥] الآية (١).

ومنها آیة الحجاب (۲)، وغیر ذلك مما یزید علی نیف وعشرین، نظمها بعضهم (۳).

ولي الخلافة في السُنّة التي توفي فيها أبو بكر الصديق بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه جميع الصديق رضي الله عنهها، فقام بالأمر بعده أتم قيام. وفتح رضي الله عنه جميع بلاد الإسلام (3) وفي سنة اثنتين وعشرين من الهجرة فتحت كرمان وسجستان وأصفهان ونواحيها. وفي آخرها توفي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهيداً راجعاً من مكة من الحج، قتله أبو لؤلؤة المجوسي (٥) غلام المغيرة، وفاز عمر رضي الله عنه بالشهادة.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٢، ٤٤٨٣)، ومسلم (٢٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) نفس التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) هـ و الحافظ السيوطي في رسالته «قطف الثمر في موافقات عمر» مطبوعة ضمن كتاب «الحاوي للفتاوي» (١/ ٣٧٧ – ٣٧٨). ولحامد العمادي الدمشقي (ت: ١١٧١هـ) «الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب» مخطوط في أوقاف بغداد، وقيل أنه مطبوع.

 <sup>(</sup>٤) ففي عهده فتحت الشام والعراق ومصر وبلاد فارس وشمال افريقيا وهذه اليوم أهم بلاد
 الإسلام.

<sup>(</sup>٥) في (خ) (النصراني) وهو خطأ.

وكان من دعائه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي ونشري ببلد رسولك (۱)، فاستجاب الله دعاءه. طعنه أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- وهو في الصلاة، وصلى عليه صهيب رضي الله عنهما، ودفن في بيت عائشة في حجرته عليه.

وقال علي الدباغ الحلبي رحمه الله يمدح الحجرة النبوية ما نصه:

كفى صاحبي خير الأنام مزية وبرهان صدق حين فضلهما يُتلى حلولهما في بقعة تفضل السماء (٢)

ومناقب عمر رضي الله عنه كثيرة جداً، قد أفردت في مجلدات منها كتاب «الرياض النضرة في مناقب العشرة» لابن جرير (٣) الشافعي، وكتاب «صفة الصفوة» (٤) في مناقب الصحابة وغير ذلك.

ويليه في الأفضلية والخلافة أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) رضي الله عنه.

ولى الخلافة سنة توفي عمر بن الخطاب، هاجر الهجرتين (٥)، وزوجه رسول الله ﷺ ابنـته رقـية، وأم كلـثوم، فلـذا سمـي بذي النورين (٦)، وهو من السابقين

<sup>(</sup>١) البخاري (١٧١٩) ط. البغا.

<sup>(</sup>٢) الفوزان: (هذا غلو لا دليل عليه) .

 <sup>(</sup>٣) هـذا خطأ فالكـتاب للمحـب الطـبري أحمـد بـن محمد الطبري الشافعي (ت: ٦٩٤هـ). ولعل
 اشتراك اسم الطبري هو الذي أوهم المرداوي بذلك، والكتاب مطبوع عدة مرات.

<sup>(</sup>٤) لابن الجوزي وهو مختصر «حليه الأولياء» لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٥) بقصد الهجرة إلى الحبشة والمدينة.

<sup>(</sup>٦) سبب تسميته (بذي النورين) ورد في ذلك أحاديث لا تصح عند أبى نعيم في «معرفة الصحابة»، وابـن عـساكر. وروي مـن قـول علـي رضـي الله عـنه عـند ابـن عـساكر. وروي مـن قـول علـي رضـي الله عـنه عـند ابـن عـساكر.

الأولين المهاجرين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة الذين توفي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض<sup>(۱)</sup>، وأحد الذين جمعوا القرآن في المصحف على هذا الترتيب اليوم.

قلت: وكفى بها منقبة أنه لا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحفه رضي الله عنه. انتهى (٢).

وروي عن محمد بي سيرين أنه قال: أعلم الصحابة بالمناسك عثمان بن عفان (٣).

وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: ذكر النبي ﷺ فتنة فقال: «يقتل فيها هذا مظلوماً» لعثمان (٤٤) رضى الله عنه (٥).

<sup>= (</sup>٧٥١) وابن عساكر في تاريخه (٣٩/ ٤٧، ٤٨، ٦٨) والـدارقطني الأفـراد، وأبـو خيثمة في «فضائل الصحابة» وروي عن الحسن البصري وعن الحسين الجعفي والتسمية مشهورة فلعل لها أصل ثابت.

<sup>(</sup>۱) وذلك ما ذكره البخاري في صحيحه (٣٧٠٠) عن عمر رضي الله عنه: (ما أحد أحق بهذا الأمر من هـؤلاء النفـر الـذين تـوفي رسـول الله ﷺ وهـو عنهم راض) فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) في (ط) (أ. هـ).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد (٣/ ٦٠) وعنه ابن عساكر (٣٩/ ١٨١)

<sup>(</sup>٤) في (خ) (يعني عثمان) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمـذي (٣٧٠٨) وحـسن إسـناده الـشيخ ناصـر رحمـه الله ولـه شـاهد عـند الترمـذي (٣٧٠٤) وابـن ماجـة (١١١)، وأحمـد (٢٤٣/٤) وفي فـضائل الصحابة (٧٢٢) ابن أبي شيبة (٣٢٠٥) والقطيعـي في «زوائـد الفـضائل» (٨٢٨) والطبرانـي في الكبير(٢٠/ ٣١٥- ٣١٦/

ومناقبه كثيرة:

منها كثرة صيامه وقيامه. فقد ورد أنه كان يصوم الدهر، ويقوم الليل كُلّه إلا هجعة من أوله، عن ابن عمر أنه قال في تفسير قوله: ﴿أُمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْدَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِمِ } [الزمر: ٩]. قال: هو عثمان ابن عفان رضى الله عنه (١).

ومنها أنه جهز جيش العسرة بماله (٢)، وذلك في غزوة تبوك في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وقلّة من الظهر حتى كان العشرة يتعاقبون على البعير الواحد الزاد والماء مع شدة الحر.

وأنفق عثمان رضي الله عنه مالاً عظيماً، قال رسول الله على: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو بعد هذا مرتين» (٣)، وقال: «اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض» (٤).

<sup>(</sup>۷۵۰، ۷۵۳) والحاكم (٤٥٥٢) وهو صحيح ولفظه: (ذكر فتنة فقربها فمر رجل متقنع فقال: هذا أبو منذ على الهدى، قال: فاتبعته حتى أخذت بضيعيه فخولت وجهه وكشفت عن رأسه... فإذا هو عثمان)

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في الحلية (١/٥٦) وابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (٤/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷۷۸).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمـذي (٢٠٠١) وأحمـد(٥/ ٦٣) وابن أبي عاصم في السُنّة(١٢٧٩) وفي الآحاد والمثاني (٢٦٦) والطبراني في الكبير (١٨/ ٢٣١(/ ١/ ٥٧٧) وفي مسند الشاميين (١٢٧٤) والخلال في السنة (٤٠٣) والطوسي في مستخرجة على الترمـذي (٧٨/ ١٣٣) والقطيعـي في «زوائـد الفضائل» (٤٠٦، ٨٥٤) والحاكم (٤٥٥٣) والحديث حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن إسحاق في السيرة كما في «سيرة ابن هشام» (٥/ ١٩٧) وسنده ضعيف فهو منقطع وفي بعض رواته جهالة.

(ومنها أنه وسّع المسجد لرسول الله ﷺ والصحابة) (١).

فقد ورد أن المسجد لما ضاق بأهله قال النبي ﷺ: «من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة» فاشتراها من ماله بعشرين ألفاً، وزاد في المسجد (٢).

ومنها أن النبي ﷺ بايع عنه بشماله مبايعة الرضوان تحت الشجرة (٣).

وله رضي الله عنه خصائص لم يشاركه فيها أحد من الصحابة ممن دونه.

ومنها أنه ابتلى فصبر ووفى العهد الذي بينه وبين النبي على ثم قتل مظلوماً وهمو صائم، وقال يوم قتله: إني رأيت النبي على البارحة في المنام وأبا بكر وعمر فقال: «اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة» (٤) ودعا بمصحف ففتحه وقتل وهو بين

<sup>(</sup>١) ما بين () من (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٧٠٣) والنسائي في المجتبى (٦/ ٢٣٥) وفي الكبرى (٦٤٣٥) والدارقطني (٦ ١٦٨) والحديث (١٩٦/٤) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الأثر عن من جماعة منهم:

أ- ابن عمر: أخرجه البزار (٣٤٧)، والحماكم (٢٥٧٧)، واللالكائسي في «شرح السُنّة» (٢٥٧٧).

ب- نائلـة زوجـة عـثمان، أخـرجه ابـن سعد في الطبقات (٣/ ٧٤) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٧٣) وفي «زوائد الفضائل» (٨١١)، وابن أبي شيبة (٣٠٥١٠، ٣٢٠٤٨).

ج- أبي سعيد مسلم مولى عثمان عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (١/ ٧٢) وفي زوائد الفضائل (٨٠٩)، وأبو يعلمى في «المسند الكبير» كما في مجمع الزوائد (٩/ ١١٤)، وابن الجوزي في «الثبات عند الممات» (١٠١)

د- أبو هريرة كما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد (١٢٨).

يديه رضي الله عنه، وكان ذلك سنة خمس وثلاثين من الهجرة بعد أن حصر في بيته عشرين يوماً، أيام التشريق وصلى عليه الزبير، ودفن في البقيع في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (١).

ورثاه حسان رضي الله عنه. بقوله:

مَنْ سرّه الموت صرفاً لا مزاج له

فليأت مأدبة في دار عشمانا

ضحوا بأشمط عنوان السجود به

يقطّع اللـيل تـسبيحاً وقـرآنا

ليسسمعن وشيكا في ديارهم

الله أكسريسا ثسارات عسثمانا(۱)

وبعده في الأفضلية والتقديم والخلافة أمير المؤمنين رابع الخلفاء على ابن أبي طالب رضي الله عنه، مناقبه كثيرة جداً فهو أحد العشرة المبشرين في الجنة، وصهره عليه السلام، وأحد الخلفاء الراشدين والشجعان المشهورين والزهاد المذكورين وأبو السبطين الشهيدين (٢) أسلم قديماً.

والأثر ثابت من بعض الوجوه فقد صحح الشيخ أحمد شاكر طريق أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) الطبري (٢/ ٦٩٥)، وابن عبد البر في «الإستيعاب» (٣٢٣)، وابن الأثير في «أُسد الغاية» (٧٥٤)، والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٤٤٩)، وابن كثير في البداية(٧/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) هـذا الكـلام غـير دقيق فالحسين رضي الله عنه مات شهيداً، ولكن لم يثبت على وجه اليقين أن الحسن مات مقتولاً ولكن ورد في بعض الروايات ذلك.

وله مناقب قد دوّنت في مجلدات أهل السُنّة (١).

قال إمامنا الإمام أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي بن أبى طالب (٢) رضي الله عنه وعن بقية الصحابة أجمعين.

مات شهيداً كصاحبيه قتله ابن ملجم الخارجي لعنه الله.

وسبب ذلك أنّ ابن ملجم خطب قطام بنت علقمة (٢) من أن تيم الرباب الخارجية، وكانت قطام جميلة فخطبها وقالت: مهري ثقيل عليك.

فقال: ما هو؟

فقالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل على بن أبي طالب.

فقال: والله ما أتيت إلا للفتك به.

ثم إنه اشترى سيفاً بألف درهم وسقاه السم، فخرج وجلس مقابل السدة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخرج علي لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم الخارجي على رأسه وقال: الحكم لله لا لعلي وأصحابه.

<sup>(</sup>١) خص مؤلفات السُنّة لأن كتب الشيعة ملئت بالمناقب الباطلة.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام أحمد نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٧١) وابن حجر الهيثمي في «الصواعق المرسلة» (٢/ ٣٥٣) وعزياه كذلك للنسائي وإسماعيل القاضي وأبي علي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) الذي وجدته في المصادر والمراجع قطام بنت شجنة.

<sup>(</sup>٤) (من) ليس في (خ).

وقال علي: فزت ورب الكعبة لا يفر منكم الكلب، وشد الناس عليه من كل جانب حتى أوثقوه في الحبال، فأدخل ابن ملجم لعنة الله على على بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن أعش فالأمر لي، وإن أمت فلكم العفو أو القصاص.

واجتمع الأطباء عنده وكان أبصرهم بالطب أثير (١) بن عمرو - وكان من أطباء كسرى - فأخذ رئة شاة حارة فأخذ عرقاً منها فأدخله في جراحة علي رضي الله عنه ثم نفخ العرق فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ وإذا بالضربة قد وصلت إلى أم رأسه. فقال: يا أمير المؤمنين أعهد عهدك فأنت ميّت.

وسمع ابن ملجم الرنة من الدار، فقال له من حضره يعني ابن ملجم لا بأس على أمير المؤمنين، فقال له ابن ملجم: لعنة الله على مَنْ تبكى أم كلثوم؟ أعليّ تبكي؟ أما والله لقد ضربته ضربة لو قسمت على أهل الكوفة لأتت عليهم.

ثم مات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليلة الأحد سبع عشرة مضت من رمضان سنة أربعين من الهجرة، وغسّله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وصلّى عليه الحسن ودفن بدار الإمارة بالكوفة على الصحيح (٢)، ثم أحضر بن

<sup>(</sup>١) في (خ) (أسير) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هـذا الـذي عليه أهـل العلـم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (٤/ ٤٩٩) (١١/ ٥٠١) (٢٥ هـذا الـذي عليه أهـل العلـم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الجموع (٤/ ٤٩٥) والسيوطي في «تاريخ (٢٧/ ٤٤٥) والسيوطي في «تاريخ الخلفاء» (١٥٥) وغيرها.

ملجم وقطعت يداه ورجلاه وكحلت عيناه بمسامير من حديد محمّاة، ثم أحرق في قوصرة (١).

وكان عمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ثلاثاً وستين سَنة كأبي بكر وعمر، كعمر رسول الله ﷺ، وقتلت قطام يومه ذلك ، والله أعلم.

قال العلامة محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي في شرح عقيدته المشهورة ما نصه:

قلت: ولا يخفى أن ابن ملجم الخارجي -لعنة الله- استحل قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل عَد قتله من أعظم القرب<sup>(۲)</sup>، وهذا كفر بلا ريب، حتى إنَّ عمران بن حطان الخارجي قبحه الله<sup>(۳)</sup> قال: يمدح ابن ملجم لعنه<sup>(٤)</sup> الله تعالى:

یا ضربة من تقی ما أراد بها

إلا لا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

<sup>=</sup> وقبصر الإمارة ما زال موجوداً ليومنا هذا، والناس تزور اليوم قبر المغيرة بن شعبة، هذا ما رجحه أهبل العلم منهم المحدث محمد بن عبد الله مطيّن، كما في المجموع (١٧/ ٥٠١) وابن عساكر في تاريخه.

<sup>(</sup>١) وعاء من قصب يرفع فيه التمر كما في «لسان العرب» مادة قصر. وتلفظ (قوصَرَّة) و(قَوْصَرَة).

<sup>(</sup>٢) كتب يمين الصفحة (فائدة).

 <sup>(</sup>٣) عمران بن حطان السدوسي أحد شعراء الخوارج وهو ثقة عند أهل الحديث أو صدوق، وقد أدرك عدداً من الصحابة وروى عنهم، مات سنة (٨٤هـ).

<sup>(</sup>٤) في (خ) (لعنهما الله) وهو خطأ إن أراد (ابن ملجم) ولعله يريد (عمران وابن ملجم).

إنّــــى لأذكــــره يــــوماً فأحــــسبه

أوفى البرية عند الله ميزانا(١)

وعارضه بعض أهل الحق(٢) بقوله:

قُـلُ لابـن ملجـم والأقـدار غالـبة

هَدمت ويلك للإسلام أركانها

قتلت أفضل من يمشى على قدم

وأول الـــناس إســــلاماً وإيمانــــاً

وأعلم الناس(٢) بالإيمان أثم عما

سَـنّ الرسـولُ لـنا شـرعاً وتبـيانا

صِهر السنبي ومسولاه وناصِرُه

أضحت مناقبه نسوراً وبسرهانا

وكان منه على رغم (١) الحسود له

مكان هارون من موسى بن عمرانا

<sup>(</sup>١) السعر في «تــاريخ دمــشق» لإبــن عــساكر (٤٣/ ٤٩٥) والــبداية والنهاية (٩/ ٥٣) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (٧١٠) والصفدي «الوافي بالوفيات» (٢٦١٣) وغيرها.

<sup>(</sup>٢) هو بكر بن حماد التاهرتي شاعر من أهل قيروان في عصر البخاري.

<sup>(</sup>٣) يقصد في زمانه أنه أفضل من يمشي على الأرض، وأعلم أهل زمانه، وإلا فأهل السُنّة عندهم أعلم الأمة أبو بكر الصديق، وأنه أفضل الناس بعد النبيين، وخير من طلعت عليه الشمس بعد النبيين.

<sup>(</sup>٤) في (ط) (زعم) وهو خطأ.

وكـان في الحـربِ سـيفاً ماضـياً ذكـراً

ذكرتُ قاتله والدمعُ مسنحدر

إنّي لأحسبه ما كان مِنْ بَسْر

أشقى مراد إذا عُدّت قبائلها

كعاقر الناقة الأولى التي جلبت

على ثمود بأرض الحِجْر خسرانا(١)

وأبخــس الــناس عــندَ الله ميــزانا

ليئًا إذا لقي الأقران أقرانا

فقلت: سبحان ربَّ العرش سبحانا

يخشى المعاد ولكن كان شيطانا

<sup>(</sup>١) ورد في ذلك حديث مفاده أنّ أشقى الأولين: عاقر الناقة وأشقى الآخرين الذي يطعن الإمام على رضى الله عنه وأرضاه.

وقد ورد عن عدة من الصحابة منهم:

أ- عن على رضي الله عنه، رواه الطبراني في «الكبير» (١٧٣)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٧٤) والحاكم (٤٥٩٠)، والبيهقي (٨/٨) وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع (٩/ ١٨٨) و ولكنه ليس كما قال بل هو حديث ضعيف.

ب- عـن صـهيب الرومـي رضـي الله عـنه، رواه الطبراني في الكبير(٧٣١١)، وأبو يعلى (٤٨٥) وسنده ضعیف بسبب رشدین بن سعد.

ج- عـن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، رواه أحمد (٤/ ٢٦٣) والنسائي في «الخصائص» (٣٩)، والبزار (١٤٢٤)، والدولابي في «الكني» (٢/ ١٦٣) وابن الأثير في «أسد الغاية» (٨٠٢)، وابن أبي عاصم في «آحاد والمثاني» (١٧٥) وفي سنده مجاهيل.

قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها

قبل المنية أزماناً فأزمانا (١) في الله عنه من تحمّله

ولا سقی قبر عمران بن حطانا

لقـــوك في شـــقي ظـــلّ مجترمـــا

ونالَ ما ناله ظلماً وعدوانا (يا ضربة من تقي ما أراد بها

إلا ليبلغ عند الله رضوانا) بل ضربة من غوى أوردته لظى

فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا

كأنه لم يرد قصدا بضربته

د- عن الضحاك بن مزاحم رواه أحمد في «فضائل الصحابة» (٩٥٣) وسنده ضعيف فيه قتيبة ابن قدامة الرؤاسي ذكره البخاري وابن أبي حاتم وسكتوا عنه.

٥- عـن جابـر بن سمرة، رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ١٣٥) وابن عساكر في تاريخه (٤٢/ ١٣٥) وسنده ضعيف فيه ناصح بن عبد الله المحلمي .

و- وروي مرسلاً عن عبيد الله بن أنس عند ابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٥) وهذا ضعيف لإرساله.

فالحديث كل اسانيده غير ثابتة وصححه الشيخ ناصر في الصحيحة (١٠٨٨) والبعض يحسنه.

<sup>(</sup>۱) هـذا المعنى ورد في بعض الـروايات الـسابقة، وله رواية أخرى مفادها أن علي قال ذلك على المنبر كما عـند ابـن سعد (٣/ ٣٤) وله روايات أخرى عند الإمام أحمد (١/ ١٣٠،١٥٦)، وفي «فضائل الصحابة» (١٢١١)، وأبو يعلى (٥٩٠)، والبزار (٨٧١)، وابن أبي شيبة (٣٧٠٩، ٣٧٠٩٩) وسندها حسن.

إلا ليصلى عنداب الخليد نيرانا

إنسى الأذكره يسوماً فالعسنه

أيضاً والعن عمران بن حطانا(١)

وما أحسن قول عمارة اليمني في الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم بقوله: أردَت عليًا وعـــثماناً بمخلــبها

ولم يفـتها أبـو بكـر ولا عمـر<sup>(٢)</sup>

ومـن أراد التأسـي في مـصيبته

فللــورى في رســول الله معتــبر

وبالجملة فبعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة من الصحابة الستة الباقون من العشرة، الذين توفي رسول الله عليه وهو عنهم راض:

<sup>(</sup>١) القصيدة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب (٣٤٨)، والصفدي في «الوافي بالوفيات» (٢٦١٣).

 <sup>(</sup>۲) هذا البيت ورد في قصيدة للشاعر عمارة اليمني يرثى بها أيوب والد القائد صلاح الدين
 الأيوبي ذكرها الصفدي في «الوافي بالوفيات» (١٣٤٩) وفيه (أودى) وهو (الموت).

والبيت الثاني لم أجده عند الصفدي والشعر مطلعة:

صفو الحياة وإن طال المدى كدر وحادث الموت لا يبقى ولا يذر

أحدهم: أبو محمد طلحة بن عبيد (١) وسمّاه النبي طلحة الخير، والفياض، و الحواد<sup>(۲)</sup> و مناقبه كثيرة.

ومنهم: سعيد بن زيد شهد المشاهد كُلُّها مع النبي ﷺ غير بدر (٣).

ومنهم (٤): عبد الرحمن بن عوف، صاحب الهجرتين وفضله سابقته مشهورة رضى الله عنه.

ومنهم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح (٥).

ومنهم : أبو عبد الله الزبير بن العوام فله مناقب قد دونت في مجلدات.

ومنهم : سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.

ونظم أسماء هؤلاء العشرة الكرام بعض حفاظ الإسلام وهو: ابن حجر بقوله:

<sup>(</sup>١) في (خ) (عبد) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سمـاه يوم أحد (طلحة الخير) وفي يوم العسرة (طلحة الفياض) ويوم حنين (طلحة الجود) ورد ذلك في حديث عن طلحة رواه الطبراني في «الكبير» (١٩٧، ٢١٨) وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» وهو حديث ضعيف جداً فيه سليمان بن أيوب الطلحي.

<sup>(</sup>٣) ألّف جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المعروف بابن المبرد كتابا بعنوان «محض الشيد في مناقب سعيد بن زيد» طبع في الدار العثمانية.

<sup>(</sup>٤) في (خ) (ومنهم أمين هذه الأمة) وهو خطأ وحذفت في أبو عبيدة.

<sup>(</sup>٥) ورد مدح النبي ﷺ له بالأمين في البخاري (٣٧٤٤) ومسلم (٢٤١٩).

لقد بشر الهادي من الصحب عشرة

بجنات عدن كلهم فضله على

عتيق سعيد سعد عثمان طلحة

زبیر ابن عوف عامر عمر علي<sup>(۱)</sup>

ومن أراد ذلك فعليه بكتاب ألفه العلامة ابن جرير الطبري<sup>(۲)</sup> سماه «الرياض النضرة في مناقب العشرة» ومناقبهم كثيرة جداً.

فمنها: ما روى عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وطلحة في الجنة، وعمر في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي (٣) وقاص

وورد في «فتح المغيث» للسخاوي (٣/ ١٣١) ولكن في البيت الثاني خلاف وفيه: لقد بشر الهادي من الصحب زمرة

بجنات عدن كلهم فضله اشتهر

سعيد زبىر سعد طلحة عامر

أبو بكر عثمان ابن عوف على عمر.

<sup>(</sup>١) ورد هـذا الـشعر عن الحافظ ابن حجر العسقلاني في «كشف الخفا» للعجلوني (١/ ٣٠) بنفس اللفظ سوى قولـه (كلهم قدره على).

<sup>(</sup>٢) هذا خطأ كما مرّ، والصحيح (الحب الطبري).

<sup>(</sup>٣) (أب*ي*) من (خ).

في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»، رواه الترمذي (١).

وأخرج أبو داود والترمذي عن رباح بن الحارث قال: كنت قاعداً عند فلان في الكوفة، وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد فرحب به وحياه وأقعده معه على السرير، فجاء رجل من أهل الكوفة، يقال له قيس بن علقمة فاستقبله وسب وسب فقال: سعيد، ومن يسب هذا الرجل؟ فقالوا: يسب عليًا! فقال: لا أرى أصحاب رسول الله يسبون عندك؟ ثم لا تنكر ولا تغيّر! سمعت رسول الله عليه في الجنة، وعمر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة،والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسكت عن العاشر. قالوا: ومن العاشر؟ قال: سعيد بن زيد؛ يعني في الجنة، وسكت عن العاشر. قالوا: ومن العاشر؟ قال: سعيد بن زيد؛ يعني غمل أحدكم ولو عُمِّرً عمر نوح (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٧٤٨)، واحمد (١/ ١٩٣)، وفي «الفضائل» (٢٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (١٩٣)، وابن أبي عاصم في «السُنّة» (١٤٣٦)، وفي «الآحاد والمثاني» (٢٣٢) وتمام في «الفوائد» (٨٨٢) وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) بهـذا اللفـظ رواه أبـو داود (٤٦٥٠)، وأحمد (١/١٨٧)، وابن أبي شيبة (٣١٩٤٦) وابن أبي عاصـم في «السُنّة» (١٤٣٣)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٩٦) والحديث صحيح وليس بهذا اللفظ في الترمذي إنما روي مختصراً عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما.

زاد رزين: ثم لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد الله تعالى أن لا ينقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة، والشقي من أبغضهم، والسعيد من أحبهم، أماتنا الله تعالى على حبهم آمين (١).

والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة.

فمنها ما روي في الحديث الصحيح عنه على أنه قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه»(٢).

وقول عليه السلام: «الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذاني فقد آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ومن يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته» (٣)(٤).

وروى عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ أنه قال: «احفظوني في أصحابي فمن حفظني فيهم كان عليه من الله حافظا» (٥).

<sup>(</sup>١) زيادات رزين في «جامع الأصول» لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) قوله (ومن يأخذه الله فيوشك أن لا يفلته) ليس في (خ).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٨٦٢)، وأحمد (٤/ ٨٧) (٥/ ٥٥، ٧٥)، وابنه في زوائده «فضائل الصحابة» (٢، ٤) والقطيعي في «زوائد فضائل الصحابة»(١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٨٧) والبيهقي في «الشعب» (١٥١١) والحديث ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد

<sup>(</sup>٥) عـزاه الـسيوطي في الجامـع الصغير للشيرازي وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله في ضعيف الجامع، وقريباً منه عند ابن عدي في «الكامل» (٢/ ١٥٨) وابن عساكر في «تاريخه» (٩٥/ ١٠٤)..

ويكفي في فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين (١).

قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ أَشِدَآهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ﴾

[الفتح: ٢٩] إلى آخر السورة.

وقوله تعالى: ﴿وَٱلسَّابِقُونَ آلاَ وَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقـــوله تعــالى: ﴿ لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ 
ويجب السكوت عمّا شجر بينهم من الموافقة والمخالفة والحروب: وليس هو من العقائد الدينية ولا ينفع في الدين، بل يضر في اليقين (٢)، وما نقل فيما شجر بينهم في الحروب والفتن، فله محامل وتأويلات حسنة، لأن قتالهم للدين بخلاف غيرهم، فورد في حقهم أن القاتل والمقتول في الجنة لأنهم عن اجتهاد. وورد في قتال غيرهم، القاتل والمقتول في النار (٣).

<sup>(</sup>١) (أجمعين) من (خ).

<sup>(</sup>٢) فوزان (يعني الكلام فيما شجر بينهم).

<sup>(</sup>٣) ورد في ذلك حـديث: «إذا التقـى المـسلمان بـسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» رواه البخاري (٣١)، ومسلم (١٦٨٠).

وما نقل عنهم رضي الله عنهم وفي الحروب<sup>(۱)</sup>؛ فباطل وكذب فلا يلتفت إليه.

قال ابن دقيق العيد الشافعي رحمه الله:

وورد أيضاً في الحديث الصحيح، في قصة حاطب المذكور، لما أخبر قريشاً بأمر رسول الله، على عندره. فقال عمر رضي الله عنه: دعنى أضرب عنق هذا المنافق.

فقال رسول الله على أهل بدراً، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(٣).

<sup>(</sup>١) فوزان (يعني مما فيه تنقص لهم).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤).

قال بعض الأئمة: كفى بهذا الحديث معظماً لشأن (١) الصحابة رضي الله عنهم؛ وكافّاً كل لسان عن القول، ومانعاً كل قلب عن التهمة، باعثاً على ذكر محاسنهم، فإنّ الحامل لهم على تلك الوقائع هو الدين. وما جرى بينهم على سبيل الاجتهاد والمجتهد مثاب، وإن كان مخطئاً، كما ورد في الحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران .. الخ»(٢).

وسئل الإمام أحمد عن أمر علي وعائشة (٢) رضي الله عنهما فقال: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴿ يَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ

يَعْمَلُونَ ﴾ (١) [البقرة: ١٣٤] (٥).

ولهـذا قـال الـشافعي رضـي الله عنه: لولا علي لم يتعرف لسيرة (١٦) الخوارج والبغاة (٧٠)، ونقل عن أبي حنيفة مثله.

(٧) في (ط) (الخوارج البغاة).

<sup>(</sup>١) في (خ) (شأن).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٣) قــول أحمــد ذكــره الخطـيب في «تــاريخ بغداد» (٦/ ٤٤)، وابن عساكر في «تاريخه» (٩٥/ ١٤١) وشيخ الإسلام في «المسودة» (٤٤٥)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٨/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) كتب في هامش المخطوط (فائدة تأمل كلام أحمد رحمه الله).

<sup>(</sup>٥) كتب يمين الصفحة (فائدة تأمل كلام أحمد رحمه الله).

<sup>(</sup>٦) في (خ) (لم تعرف لسيرة الخوارج).

ويكفي في فضل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ما ورد في الحديث الصحيح: «أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، أقتديتم» (١)، شبههم عليه السلام بالنجوم، فالنجوم زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وهدى لأهل الأرض، والصحابة كذلك، وهذا وجه التشبيه الوارد في الحديث، والله أعلم.

قال العلامة السفاريني: (ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب، أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا قصبات السبق، واستولوا على معالي الأمور، من الفضل والمعروف، والصدق والأمانة، وغير ذلك فالسعيد (٢) من اتبع صراطهم المستقيم، واقتفى منهجهم القويم والتعيس من عدل عن طريقهم) انتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) لعل المؤلف أراد حديثاً آخر وهو حديث مسلم (۲۰۳۱) ولفظه: «.. النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا آمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي آمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما يوعدون...».

وأما الحديث المذكور فيعلم الجميع أنه حديث باطل إن لم يكن موضوعاً وقد جزم بكذبه ابن حزم والشيخ ناصر رحمه الله في «السلسلة الضعيفة» (٥٨ - ٦١).

<sup>(</sup>٢) في (خ) (فالسعيد).

<sup>(</sup>٣) «لوامع الأنوار» (٢/ ٣٨١) بتصرف.

#### فصيل

# في مبحث مسألة القرآن العظيم والكلام عليها

فنقول: اعلم وفقك الله تعالى، أن الناس قد اختلفوا في هذا القرآن المنزل على النبي المرسل، فمذهب السلف وأئمة أهل الأثر هو ما أشار إليه الناظم بقوله:

# وأقولُ في القرآنِ ما جاءتْ به آياتُهُ فهو القديمُ(١) المنزَلُ

وأقول أي أعتقد (في) مسألة (القرآن) العظيم.

والقول له إطلاقات، فتارة يطلق ويراد به الرأي والاعتقاد كما هنا.

والمراد به عند أهل العربية واللغة، اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دلَّ على معنى كزيد، أو لم يدل كديز مقلوب زيد قاله ابن هشام.

(ما) الذي (جاءت به آياته) البينات وسوره المنزلات.

(فهو) أي القرآن والوحي الذي جاء من الله كلام الله.

<sup>(</sup>١) علَّق في (ط) في الهامش (في بعض النسخ (الكريم): وهذا هو الأليق بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية).

(القديم المنزل) أي الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عَلَيْ بواسطة أمينه جبريل<sup>(۱)</sup> عليه السلام.

قال الشيخ محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي (٢) في كتابه الذي سماه «الفصول في الأصول»: (٣) (سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامـد الاسـفرائيني يقـول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعاً من الله تعالى، والنبي ﷺ سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي ﷺ.

قال وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا، وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً ومقروءاً (٤)، وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلـوق، ومـن قال: مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين)<sup>(ه)</sup>، انتهى كلامه بحروفه.

(١) في (خ) (جبرائيل).

<sup>(</sup>٢) هـ و محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر بن أبي طالب الكرجي، نسبة إلى مدينة كرج بين أصبهان وهمدان ولىد سنة ٤٥٥هـ وتوفي سنة ٥٣٢ هـ شافعي المذهب من مؤلفاته «تفسير القرآن» «الذارئع في علم الشرائع» «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول».

<sup>(</sup>٣) هكذا سماه ابن تيمية في المجموع (٤/ ١٧٥) وفي الدرء (١/ ٢٨٣) ونقبل منه، بينما سماه صاحب «كشف الظنون» «الفصول في اعتقاد الأئمة الفحول».

<sup>(</sup>٤) في الدرء (١/ ٢٨٣) والعقيدة الأصفهانية (٥٨) (منقوشاً).

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام نقله ابن تيمية في الدرء، والعقيدة الأصفهانية.

وقد أخبر الله بتنزيله: وشهد بإنزاله على رسوله. فقال تعال: ﴿إِنَّا خَمْنُ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ﴿ إِنَّا خَمْنُ اللهِ اللهُ 
[وقال تعالى: ﴿وَنَزُّ لِّنَّهُ تَنزيلًا ﴿ [الإسراء: ١٠٦] (١).

وقال جل شانه: ﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ مِعَ أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ [النساء: ١٦٦] والمنزل على الرسول هو هذا الكتاب.

وقد أمر الله سبحانه بترتيله. فقال: ﴿وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ۞ ﴾[المزمل: ٤] فأمر الله سبحانه بقراءته. والاستماع له والإنصات إليه.

وأخبر سبحانه أنه يسمع ويتلى، قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَكَمَ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٦] وقال تعالى: ﴿فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠] ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱللهِ ﴾ [المتوبة: ٦] وقال تعالى: ﴿فَآقُرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: ٢٠٤].

وكل هذا من صفات هذا الموجود عندنا. لا من صفات ما في النفس<sup>(۲)</sup> الذي لا يظهر الحس ولا يدري ما هو:

وأخبر سبحانه أن منه سوراً وآيات وكلمات.

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] من (خ).

 <sup>(</sup>۲) الفوزان (هـذا رد الأشـاعرة القـائلين: (إن كـلام الله هو المعنى القائم بالنفس والقرآن الموجود
 عبارة عن كلام الله أو حكاية) وانظر كلام الشارح الآتي.

وقال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدته: التي في بيان أن القرآن كلام الله تعالى ليس منه شيء كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهما: (قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ إلى قوله: ﴿فَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النحل: ٨٩-٢٠]... فيه بيان لنزول جبريل به من الله؛ فإنَّ روح القدس هو جبريل، بدليل قوله تعالى: ﴿فَلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ [البقرة: ٩٧] وهـ و الروح الأمين في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لُتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وني قوله قوله ﴿الأمين ولالة على أنه مؤتمن على ما أرسل [الشعراء: ١٩٧]، وفي قوله ﴿الأمين ولالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه، ولا ينقص منه...

وقال في صفته [في الآية الأخرى](١): ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكويــر: ١٩-٢١] وفي قولــه: ﴿ قُلُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِيِّكَ ﴾ [النحل: ١٠٢] دلالة على أمور:

منها [بطلان قول من يقول: إن] (٢) كلام الله مخلوق خلقه في جسم من الأجسام المخلوقة كما هو قول الجهمية....

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) بدل (بطلان قول من يقول: إن) في (خ) (يبطل قول من يقول: كلام الله إنه مخلوق).

وفيها دلالة أيضاً على بطلان قول من قال<sup>(۱)</sup>: إن القرآن العربي ليس منزلاً من الله بل مخلوق، إما في جبريل أو محمد، أو في جسم آخر كالهوى<sup>(۲)</sup> كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية، القائلون بأنّ الكلام العربي<sup>(۳)</sup> ليس هو كلام الله، وإنما كلامه المعنى القائم بذاته، والقرآن العربي خلقه (٤) ليدل على ذلك المعنى ... وهو كلام باطل وهذا يوافق قول المعتزلة ونحوهم بإثبات خلق القرآن العربي... وهو كلام باطل بنص الكتاب والسنة) أهـ. كلامه (٥).

وقال السفاريني في شرح عقيدته ما نصه باحثا بقوله:

(قلت: ذكر جماعة من محققي الأشاعرة، كالسعد (1) التفتازاني والجلال الدواني؛ أنه لا نزاع بين الأشاعرة وبين المعتزلة في تسمية الله تعالى متكلماً بمعنى أن يوجد الأصوات والحروف في الغير، وهو اللوح المحفوظ، أو جبريل أو النبي ﷺ.

<sup>(</sup>١) (من قال) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع بدل (كالهوى) (غيرهما).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع (الذين يقولون أن القرآن العربي).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (خلق).

<sup>(</sup>٥) كلام شيخ الإسلام نقله السفاريني في «لوامع النوار» (١٦٣/٢-١٦٤) وهو كلام منتقى من كلام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (١١٧/١٢-١٢١) لذا وضعت (.....) إشارة لتقطع الكلام وعدم اتصاله، أما قوله في آخر سطر (وهو كلام باطل بنص الكتاب والسنة) فهو من الشارح.

<sup>(</sup>٦) في (ط) (السعد).

وإنما النزاع أن المعتزلة لم يثبتوا غير هذه الأصوات والحروف الموجودة في الغير معنى قائماً بذات الباري.

قالوا: ونحن يعني معاشر الأشاعرة نثبته، فإنّهم يقولون: كلام الله تعالى معنى قائماً بذات الباري تعالى معبر عنه بالعبارات والألفاظ) انتهى (١) كلامه (٢).

والمقصود أن النص القرآني يبين فساد هذا القول. فإن قوله: ﴿ قُلُ نَزَّلُهُ وَ وَلَمُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَالَالَّاللَّا اللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وأيضاً فضمير المفعول في قوله: (نزله) عائد إلى قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ أَعْلَمُ اِللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [النحل: ١٠١]. فالذي أنزله هو الذي نزله روح القدس.

فإذا كان روح القدس منزل بالقرآن العربي لزم أن يكون نزله من الله فلا يكون شيء منه نزله من عين من الأعيان المخلوقة، ولا نزله من نفسه.

وإذا كان روح القدس نزل به من الله: علم أنه سمع منه تبارك وتعالى، وهذا بيان من الله تعالى: أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله سبحانه ونزل به منه (٣) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ط) (أ. هـ).

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) (منه) من (خ) والمعنى (سمع القرآن روح القدس من الله سبحانه ونزل بالقرآن من الله).

ومذهب السلف أن القرآن كلام الله وأنه قديم (۱) حروفه ومعانيه، وقد توعد الله جل شأنه من جعله قول البشر، فالمراد أن رسول الله على المغه عن مرسله، لا أنه قاله (۲) من تلقاء نفسه، وهو كلام الله الذي أرسله، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ أَحَدُ مِن الله مِن الله مِن الله عَر الله عن الله الرسول هو كلام الله لا كلام غيره. وموسى عليه السلام سمع كلام الله، عن الله بلا واسطة ، وسماع الناس مقيد بواسطة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمهُ الله إلا واسطة ، وسماع الناس مقيد بواسطة لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلِّمهُ الله إلا واسلم موسى عليه السلام، وكلّم نبينا ليلة الإسراء.

وملخص المسألة: أنّ مَنْ قال: أنّ القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله، وهو كلام غيره، فهو ملحد، مبتدع، ضال، بل هذا القرآن هو كلام الله، وهو مثبت في المصاحف، وهو كلام الله تعالى مبلغاً عنه مسموعاً من القراء، ليس مسموعاً عنه تعالى، وهو كلام الله تعالى قديم (١٤)، وصوت العبد مخلوق،

<sup>(</sup>۱) أنكر شيخ الإسلام أن يوصف القرآن بالقدم وإن السلف لم يقولوا ذلك. وإنما وجدت هذه اللفظة لتدل على أمر إرادته الأشعرية والماتريدية من إنه قديم النوع والآحاد؛ لأن الحوادث عندهم لا تحل بالله. وإنه لا يمكن على الله أن يحدث كلاماً. (فهو لم يزل متكلماً) ولكنهم لا يوافقون على (إنه يتكلم إذا شاء)؛ لأن هذا - بزعمهم - يثبت أن الحوادث تحل بالله.

<sup>(</sup>٢) في (خ) (قوله).

<sup>(</sup>٣) (وهو) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) مرّ التعليق على هذا الوصف.

وله ذا قال النبي ﷺ: «زينوا القرآن بأصواتكم» (۱) فجعل الكلام كلام الباري، وجعل السوت الذي يقرأ به العبد صوت القارىء، وأصوات العباد ليست هي السوت الذي ينادي الله به، ويتكلم به كما نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيْءٌ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

فليس علمه مثل علم المخلوقين، ولا قدرته مثل قدرتهم، ولا كلامه مثل كلامهم جل وعلا.

والحاصل أن مذهب أصحابنا الحنابلة، كمذهب السلف؛ أنّ الله يتكلّم بحرف وصوت، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله، كان له بكل حرف حسنة. لا أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الثابتة.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۶۲۸)، والنسائي (۲/۱۷۹)، وفي الكبرى (۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۲۰۸۰)، وابن ماجه (۱۳۶۲)، وأحمد (٤/ ۲۸۳، ۲۸۰، ۲۹۳، ۳۰۶) والبخاري في «خلق افعال العباد» (۱۷۷ ، ۱۸۲، ۱۸۲، ۱۸۸، ۱۸۹۱) والطيالسي (۷۳۸)، والدارمي (۳۰۰۰) وعبد الرزاق (۱۷۵)، وابن أبي شيبة (۱۹۸، ۱۸۹۳)، والطبراني في الأوسط (۲۰۲۷)، وابن حبان (۲۰۷۰)، وابن خزيمة (۱۰۵۱، ۱۰۵۱)، وأبو يعلى (۲۸۲، ۲۰۲۱)، والبزار (۱۰۳۵)، والحاكم (۲۰۲۸ ، ۱۷۱۰ – ۲۱۰۱)، والبيهقي في السنن (۲/۳۰) وفي الشعب (۲۱۶، ۲۱۷) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمـذي (٢٩١٠)، وأبـو نعـيم في الحلـية (٦/ ٢٦٣)، والبيهقـي في الـشعب (١٩٨٣). والحديث صحيح.

قلت: وهذه المسألة، أعني مسألة الصوت والحرف، قد أفردت بالتأليف<sup>(۱)</sup>، ووقفت على مؤلف لطيف ألّفه العلامة أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي سماه «طرف الطرف في مسألة الصوت والحرف»<sup>(۲)</sup>، أجاد في وأفاد.

وقال الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي في كتابه: «البرهان في حقيقة القرآن» (٣).

قال تعالى: ﴿ لَٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَاۤ أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ [النساء: ١٦٦] وهو هذا الكتاب العربي الذي هو مائة وأربع عشرة سورة أولها (الفاتحة)، وآخرها (قل أعوذ برب الناس)

<sup>(</sup>۱) وعمن ألف بها قديماً الإمام أبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حام السجزي في كتابه «الرد على من انكر الحرف والصوت» وهو مخطوط حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة كرسالة ماجستير من قبل الباحث محمد باكريم باعبد الله وقد طبع، وكذا ألف ضياء المقدسي كتاب «أحاديث الحرف والصوت» وهو غير مطبوع ذكره العليمي في «المنهج لأحمد» (٤/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) المؤلف هـ و أحمـ د بـ بن محـ د بـ بن عـ وض المـ رداوي ثـم النابلسي ويعرف بابن عوض توفي سنة (٢٠ اهــ)، وكـ تابه المذكـ ور ذكـ ره مـن تـ رجم لـ ه، انظـ ر تـ رجمته في تـ راجم متأخري الحنابلة (ص ٥٣)، والسحب الوابلة (١/ ٢٣٩)، وعلماء نجد خلال ستة قرون (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) ويسمى «البرهان في مسألة القرآن» كما في «المنهج الأحمد» للعليمي (٤/ ١٥٤) والكتاب مطبوع. وسماه في «هداية العارفين» (١/ ٢٣٩) «البراهين».

مكتوب بالمصاحف، متلو في المحاريب<sup>(۱)</sup>، مسموع بالآذان، مقروء بالألسن، محفوظ في الصدور، له أول وآخر وأجزاء، وهو كلام الله). انتهى كلامه<sup>(۲)</sup>.

ثم إن لفظ الصوت قد صحّت به الأخبار.

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: (ومن نفى الصوت يلزمه ان الله تعالى لم يسمع أحدا من الملائكة، ولا رسله كلامه، بل ألهمهم إياه إلهاماً.... وحيث ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث وجب الإيمان به، ثم التفويض (٣))(٤).

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى إذا تكلّم بالوحي، سمع أهل السماء صلصلة كجر سلسلة على الصفاء فيصعقون، ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام، فإذا

<sup>(</sup>١) هو تجويف في حائط القبلة يقف فيه الإمام للصلاة، وهو ليس من سُنة أهل الإسلام بل مما أُخذ من أهل الكتاب، وكانوا يسموه (المذبح) وهو مكان عبادة في بني إسرائيل، وقد نهى النبي عن اتخاذه، وقد ألف السيوطى فيه رسالة «أعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» مطبوع.

<sup>(</sup>٢) «البرهان» (ص ٢٦) بتصرف، وكذا هو في «لوامع الأنوار» (١/ ٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٣) الفوزان، (يعني في الكيفية).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ٤٥٨) وقد تصرف به الشارح، كما إنه قطع العبارة الأخيرة، ومذهب ابن حجر مغاير لما ذهب عليه المؤلف؛ فابن حجر قال (....وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به، ثم إما التفويض وأما التأويل، وبالله التوفيق) أ. هـ.

وابن حجر في هذه المسألة مجانب للصواب وقد ناقشه الشيخ عبد الله الغنيمان في «شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري» (٢/ ٣٢٣-٣٢٣).

وللتفصيل يرجع إلى الرسالة العلمية في «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة» لمحمد إسحاق كندو (٢/ ٧٢١-٧٢٥).

جاءهم جبريل فُزَّع عن قلوبهم، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال: يقول الحق فينادون الحق الحق». رواه أبوداود (١) ورجاله ثقات (٢).

ونحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري، وأبو داود ايضاً، والترمذي وابن ماجه (۳).

وقد روي في إثبات الحرف والصوت، أحاديث تزيد على أربعين حديثاً، بعضها صحاح، وبعضها حسان، ويحتج بها، أخرجها الإمام الحافظ ضياء الدين المقدسي وغيره أن الحت بها البخاري وغيره من أئمة الحديث. على أن الحق جَل شأنه، يتكلم بحرف وصوت، وقد صححوا هذا الأصل، واعتقدوه واعتمدوا أن على ذلك منزهين الله تعالى عمّا لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث (1) وسمات النقص. والله أعلم (٧).

<sup>(</sup>١) في (ط) (رواه البخاري وأبو داود) وعدم إثباتها أولى لأن الحديث جاء معلقاً وإثباتها يوهم أنه موصولاً.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٨١)، والترمذي (٣٢٢٣)، وابن ماجه (١٩٦) والحديث ليس عند أبي داود، وإنما أخطأ المؤلف لأنه قلّد السفاريني أو نقل منه.

<sup>(</sup>٤) مرّ ذكر للضياء المقدسي كتاباً في هذا، كما ذكرنا أن للسجزي كتاباً طبع.

<sup>(</sup>٥) (واعتمدوا) من (خ).

<sup>(</sup>٦) الفوزان (كلام الله كما سبق قديم النوع حادث الآحاد فنفي الحدوث مطلقاً غير صحيح حتى يفصل).

<sup>(</sup>٧) منقول من «لوامع الأنوار» (١/ ٦٣٤).

### فصـــل

# في الكلام على الصفات وأحاديثها وما يجب اعتقاده فيها

فنقول وبالله التوفيق: لما فرغ المصنّف (١) من مسألة القرآن أخذ يتكلم على الصفات وأحاديثها فقال:

### وأقولُ قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأولُ (٢)

(وأقول) أي اعتقد، وقد مّر معنى القول (قال الله جل جلاله) وعظّم شأنه في محكم كتابه العزيز: ﴿هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ مِنْهُ ءَايَـٰتُ مُحَكَمَـٰتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَـٰبِ مِنْهُ ءَايَـٰتُ مُحَكَمَـٰتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَـٰبِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهِ لَتُ ﴾ [آل عمران: ٧].

كقوله: ﴿إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَكِ ﴿ اللهِ اللهِ ٤٦] وقوله: ﴿ وَمُولَّهُ وَلَا عِمْران : ٥٥] وقوله: ﴿ وُمُّ دَنَا ﴿ يَعِيسَى إِنِي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى اللهِ ﴿ [آل عمران : ٥٥] وقوله: ﴿ وُمُّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ [السنجم: ٨،٩] ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرَّفَعُهُ ﴿ وَاطر: ١٠] وقوله: ﴿ وَأَمِنتُم مَّن فِي

<sup>(</sup>١) (المصنف) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) الفوزان (أي اقول في الصفات ما قال الله وما قاله رسوله ﷺ).

ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ [الملك: ١٦، ١٧]. وقوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ ﴾ [ص: ٧٥] ﴿تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]. ونحو ذلك من الآيات والأحاديث مما يجب الإيمان به وتفويض معناه (١) إلى الله تعالى من غير تأويل.

قلت: من هذا الباب آيات الاستواء، وسيأتي الكلام إن شاء الله عليها.

ثم قال الناظم رحمه الله وقال: (المصطفى) على الذي هدى أمته من الصلالة، وبصرهم من الجهالة، ومن جملته ما قاله صلى الله عليه وسلم من أحاديث هذا الباب كقوله عليه السلام: «إن الله كتب التوراة بيده"، وغرس جنة عدن بيده"، و«إن الله تعالى ينزل آخر الليل حين يبقى ثلثه الأخير إلى سماء الدنيا» الحديث

وحديث: «القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>١) الفوزان (المعنى لا يفوض لأنه معلوم وإنما تفوّض الكيفية).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٣) ورد هذا القول في أحاديث عن ابن عباس وأنس وأبو سعيد الخدري وكلّها ضعيف أو ضعيف جداً. لكن ورد كأثر عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وحكيم بن جابر وكعب وإبراهيم النخعي وميسرة وغيرهم، وقد ثبت عن مجاهد وحكيم بن جابر وابن عمر.

وكل كتب العقيدة كالنقض على بشر المريسي للدارمي، واللالكائي في «أصول الإعتقاد» و «الإبانة» لابن بطة و «السُنّة» لعبد الله بن الإمام أحمد و «الشريعة» للآجري أثبتت فصلاً أو باباً لهذا المعنى، انظر السلسلة الضعيفة (١٢٨٣ -١٢٨٥) ففيها بيان ضعف هذه الروايات.

<sup>(</sup>٤) حديث نزول الله عزوجل حديث متواتر، وفي البخاري ومسلم روايات في ذلك.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٦٥٤).

وحديث : «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»(١).

فكلُّ ذلك مما يجب الإيمان بظاهره، وتفويض معناه (٢) إلى الله تعالى لا يفسّر ولا يؤول، بل تفسيره قراءته، وإمراره على ظاهره من غير تعّرض لمعناه (٩). وقد علمت اتفاق السلف على الإقرار والإمرار ذكره الموفق في عقيدته. فلذلك قال الناظم: (ولا أتأول) ذلك مما مرَّ مِنَ الآيات والأحاديث الواردة في الصفات. وسيأتي لهذا الكلام تتمة والسكوت أسلم.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۱۹۲۱)، الترمذي (۱۹۲۶)، وأحمد (۲/ ۱٦٠)، وابن المبارك في «المسند» (۲) رواه أبو داود (۱۹۲۱)، الترمذي (۱۹۲۱)، وأحمد (۲۷۰)، والبيهقي في «السنن» (۹/ ٤١)، وفي «السعب» (۱۱۰٤۸)، والحاكم (٤/ ١٥٩) والحديث صحيح، صححه العراقي وابن حجر والألباني وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) سبق تعليق الفوزان حفظه الله، وتفويض المعاني له معنى غير شرعي، إذ المعنى مفهوم في اللغة وليس هـو كالحـروف المقطعة في القرآن إذا يقال فيها (الله اعلم بمرادها) بل الاستواء والأصبع والطـوي كلـه مفهوم المعنى، ولذلك قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم) أي معلوم المعنى ولا يقصد ثابت؛ لأن هذا قرآن فلا يحتاج إلى إثبات، فهو معلوم المعنى، وأما كيفية هذه الأفعال فهو بجهول لنا (ليس كمثله شيء وهو السميع العليم).

<sup>(</sup>٣) معناه الكيفي يجب أن يثبت، ولا يقال : هذا مجاز، فإن الجاز لا حقيقة له.

#### فصـــل

ولما فرغ الناظم من الكلام على آيات الصفات وأحاديثها. أخذ يتكلم على مسألة الاستواء وما يجب اعتقاده فيها: فقال:

وجميعُ آيات الصفاتِ أمرها حقاً كما نقل الطِّراز الأولُ وأردُّ عهدتهم إلى نُقّالها وأصونُها عن كُلِّ ما يتخيَّلُ قُبحاً لمن نَبَذَ القرآنِ وراءهُ وإذا استدلَّ يقولُ قالَ الأخطلُ

(وجميع آيات الصفات) الواردة في الكتاب والسنة مما تقدم ذكره، فنقول: اعلم وفقك الله تعالى: أن هذه المسألة، أعني مسألة الاستواء مسألة عظيمة، وقد اختلف فيها اختلافاً كثيراً. وضلّت فيها طوائف من الجهمية والمعتزلة.

والصواب فيها ما كان عليه النبي على وأصحابه الكرام، وأئمة السلف الأعلام، فأشار الناظم في هذا البيت إلى مسألة الاستواء، وهي أنّ الله سبحانه وتعالى قد استوى على عرشه فوق سماواته استواء، يليق بجلاله، كما ورد ذلك في الآيات والأحاديث النبوية، والنصوص السابقة، مما لا يحصى، فهذا كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، وسنة الرسول على من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر أئمة الدين، بأنّ الله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، قال الله تعالى في بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، قال الله تعالى في

كتابه العزيز: ﴿هُو آلَّدِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى آلْعَرْشُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾[الحديد: ٤].

قال المصنف رحمه الله في كتابه الحموية (١): (على قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الخ الآية فقوله: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ يتضمّن إبطال قول المعطلة الجهمية الذين يقولون: (ليس على العرش استوى سوى العدم) (٢) وأن الله ليس مستوياً على عرشه، ولا ترفع إليه الأيدي، ولا يصعد إليه الكلم، ولا رفع إليه المسيح، ولا عرج برسوله محمد على اليه، ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا ينزل من عنده جبريل بوحي من الله تعالى (٣)..

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرَافِ: ٥٤]. ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرَافِ: ٥٤].

وقوله: ﴿ تَنزِيلًا مِّمَّنَ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ الْعَرْشِ آللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ: ﴿ وُمَّ ٱللَّهُ مَانَ الْعَرْشِ آللَهُ وَلَهُ: ﴿ وُمَّ ٱللَّهَ وَلِهُ اللهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ أَيَعْلَمُ وَسَّئَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَاللهِ وَاللهِ : ﴿ وُمَّ ٱللَّهَ وَعِلَمُ اللهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ أَيَعْلَمُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيَعْلَمُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيْعَلَمُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيْعَلَمُ اللهُ عَلَى الْعَرْشِ أَيْعَلَمُ اللهِ عَلَى الْعَرْشِ أَيْعَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ لِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) الكلام ليس في الرسالة الحموية لابن تيمية، بل هو لابن القيم في كتابه .. «اجتماع الجيوش الإسلامية» (٤٥).

<sup>(</sup>٢) (سوى العدم) من الأصل وإثباتها مهم.

<sup>(</sup>٣) (بوحي من الله تعالى) إضافة من الشارح وليست من كلام ابن القيم.

مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا﴾ [الحديد: ٤]، فذكر فيها عموم علمه وقدرته وإحاطته ورؤيته إلى غير ذلك من الآيات(١).

وأما الأحاديث: فمنها قصة المعراج وهي (٢) متواترة (٣)، «وتجاوز النبي ﷺ، سماءً سماءً حتى انتهى إلى ربه فقرّبه وأدناه وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة في كل يوم وليلة، فلم يزل يتردد بين موسى وربه تبارك وتعالى، ينزل من عند ربه فيسأله موسى كم فرض عليك ربك؟ فيخبره: فيقول: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن أمتك؟ فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف» الحديث (١).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله عنه قال: قال رسول الله عنه: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي» (٥). وفي لفظ: «كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده، إن رحمتي تغلب غضبي» (٢) وذكر (٧) البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه من حديث أنس: حديث الإسراء. وفيه: «ثم علا به يعني جبريل» – إلى أن قال – «فعلا به إلى الجبار تبارك وتعالى». الحديث بطوله (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل (آيات كثيرة)، والشارح اختصر كعادته.

<sup>(</sup>٢) في (خ) (فهي).

<sup>(</sup>٣) تواترها في مجموعها، وليس في الفاظها.

<sup>(</sup>٤) حديث الإسراء رواه البخاري (٣٤٩، ٣٣٤٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (٢٧٥١) والبخاري (٧٤٠٤) بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط والمطبوع (رواه البخاري) وفي (إجتماع الجيوش) (وذكر البخاري) وهو أصح.

<sup>(</sup>۸) رواه البخاري (۱۷ ۷۵).

وقال ﷺ في حكومة سعد بن معاذ في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة».

وفي لفظ «من فوق سبع سموات» وأصل القصة في الصحيحين (١).

وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله: عنه قال: لطمت جارية لي فأخبرت الرسول علي فعظم ذلك علي فقلت يا رسول الله أفلا اعتقها؟ قال: «بلى أثنني بها»؛ فجئت بها رسول الله علي فقال لها: «أين الله؟» فقالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «إنها مؤمنة».

وفي لفظ «أعتقها فإنها مؤمنة» (٢) (٣).

قال الحافظ الذهبي في كتاب «العرش» (٤): (روى هذا الحديث مسلم، وأبو داود، والنسائي، وغير احد من الأئمة في تصانيفهم يؤدونه (٥) كما جاء)(٦).

<sup>(</sup>۱) بلفظ الأرقعة رواه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۷۰) والطبري في «تفسيره» (۱۰/ ۲۸۳)، وفي «الـ تاريخ» (۲/ ۱۰۱). والحـديث عـند ابـن اسـحاق كمـا في سيرة ابن هشام (٤/ ۲۰۰). وهو حديث مرسل لكنه ثبت بلفظ آخر عند البخاري (٣٠ ٤٣)، ومسلم (١٧٦٨).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) انتهى كلام ابن القيم في «إجتماع الجيوش الإسلامية».

<sup>(</sup>٤) هو في كتاب « العلو للعلى الغفار» (١٤).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع (يمرونه كما جاء ولا يعترضون له بتأويل ولا تحريف).

<sup>(</sup>٦) انتهى كلام الذهبي.

وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب تفخر على نساء النبي ﷺ - وفي لفظ على أزواج النبي ﷺ - فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات (١).

وقال ﷺ في حديث الأوعال «والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه، ويعلم ما أنتم عليه وواه الإمام احمد في المسند ورواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (٢).

وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي ﷺ شعراً (٣) شهدت بأنّ وعـدَ اللهِ حَــق

#### وأنّ النــارُ مثوى الكافرينــا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه أبـو داود (۲۷۲٤)، والترمـذي (۲۳۲۰)، وابن ماجه (۱۹۳)، وأحمد (۲۰۲-۲۰۷)، وابـن أبـي عاصـم في «الـسُنّة» (۷۷۷)، وابـن خـزيمة في «التوحيد» (۱٤٤) والحاكم (۳۱۳۷، ۹۸۶)، والبزار (۱۳۱۰)، والحديث ضعيف.

ومن المؤسف أن الحافظ ابن عساكر ألّف رسالة في رد هذا الحديث واسماها «بيان الوهم والتخليط والواقع في حديث الأطيط». طعن فيه بشدة على محمد بن إسحاق كما قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (١٠/١) وهذا الحديث ليس هو الدليل اليتيم لأهل السُنة في إثبات العلو وأنه فوق عرشه.

<sup>(</sup>٣) أثر عبد الله بن رواحة ذكره ابن أبي الدنيا في «العيال» (٥٧٢) والدارمي في «الرد على الجهمية» (٨٢)، وابن عساكر في تاريخه (٢٨/ ١١٢، ١١٤، ١١٥)، والأثر ضعيف وإن كان ابن عبد البر صححه في «الإستيعاب» قائلاً (روينا من وجوه صحيحة) ولكن الأسانيد التي بين أيدينا لا تؤيد رأي الإمام ابن عبد البر والله أعلم.

وأنّ العرشَ فوقَ الماءِ طافٍ

وفـوقَ العـرش ربُّ العالمينـــا.

ويحملهُ ملائكةٌ كـــرامٌ

ملائكة الإله مسومينا.

وقد ذكر الله تعالى استواءه على العرش في سبع آيات من كتابه، فتارة بعروج الملائكة وصعودها، وارتفاعها إليه. وتارة يخبر بنزوله من عنده. وتارة يخبر بأنه العلي الأعلى، كقول تعالى: ﴿سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ﴿[الأعلى: ١]، ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وأما الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين فلا تحصى.

قال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه: «أقاويل الثقات في تفسير الصفات»:

(ومما احتج به أهل الإثبات، بأنه الذي طبع الله عليه أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا يتوقف على سمع.

قالوا: ولم يقل قائل يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو..

والأرض في ستة ايام، فهذا سمعي عُلِمَ بالوحي على الأنبياء، فأخبروا عليهم السلام أمهم (١) بذلك) انتهى (٢).

قال سيدنا الكبير الشيخ عبد القادر الجيلي الحنبلي (٣) رحمه الله ونفعنا به في الدارين (٤) في كتابه «الغنية» في الفقه:

(قال: وهو تعالى بجهة العلو مستو على العرش، محيط علمه بالأشياء: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ [فاطر: ١٠]، ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ كَنَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ الْطَيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ [فاطر: ١٠]، ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ [السجدة: ٥].

ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه على العرش استوى، كما قال: ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَى كما صفة الاستواء من غير تأويل، وإنه استواء الذات على العرش.

<sup>(</sup>١) في (خ) (فأخبروا أممهم عليهم السلام).

<sup>(</sup>٢) «أقاويل الثقات (٨٦) واسم الكتاب الذي طبع فيه «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات الحكمة والمشتبهات» وهنو بتحقيق شعيب الأرناوؤط وطبع في مؤسسة الرسالة.

والحقيقة إن الكلام لم ينتهي هنا بل كلام الشيخ عبد القادر هو في «أقاويل الثقات» كذلك.

<sup>(</sup>٣) في (ط) (الحنبلي الجيلاني).

<sup>(</sup>٤) الفوزان (هذا في غلو فلو قال: نفعنا بعلمه لكان أحسن).

قلت عله يقصد: نفعنا الله بعلمه في الدنيا ونفعنا الله بشفاعته كونه من أهل العلم. والبعض يذكر أن الناس يحتاجون إلى العلماء في الدار الآخرة بل حتى في الجنة.

ثم قال: وكونه مستوياً على العرش، مذكور في كل كتاب أنزله على نبي أرسله، بلا كيف، هذا نص كلامه.) انتهى (١).

قال العلامة السفاريني في شرح عقيدته لما ساق كلام الشيخ عبد القادر الحنبلي رحمه الله تعالى ما نصه:

(إذا علمت هذا فاعلم ان كثير من الناس يظنون أن القائل بالجهة (۱) والاستواء هو من الجسمة؛ لأنهم يتوهمون أنَّ مَنْ لازم ذلك التجسيم وهذا وهم فاسد، وظن كاذب. فإنّ أهل الإثبات المتبعين للنصوص من الأخبار والآيات، ينزهون الله تعالى عن التكييف والحد. ويعتقدون أن مَنْ وصفه تعالى بالجسم أو كيّفه، فقد زاغ وألحد (۱) كما اشار إلى ذلك السفاريني الحنبلي في عقيدته بقوله:

سبحانه قد استوی کما ورد

من غير كيف قد تعالى أن يحـــد

فلا يحيط علمنا بذاته

كـذاك لا ينفك عن صفاته

<sup>(</sup>١) الغنية (٩٤–٩٧) وهو في «لوامع الأنوار» (١/١٩٦).

 <sup>(</sup>۲) الفوزان (أي جهة العلو لله سبحانه، ولفظة الجهة فيه إجمال لا بد من تفصيله؛ فإن أريد بالجهة إثبات علوه على خلقه فهذا ثابت، وإن أريد أنه حال في شيء من مخلوقاته فهذا باطل).

<sup>(</sup>٣) لوامع الأنوار (١/ ١٩٨ - ١٩٩) بتصرف.

وروى اللالكائي الحافظ رحمه الله في كتاب «السُنة» (1)، من طريق قرة ابن خالد بن الحسن البصري رحمه الله، عن أمه خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىلُ ﴿ اللَّهُ عَنها أنها قالت في قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىلُ ﴿ اللَّهُ عَنها أنها قالت في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الله واجب، والسؤال عنه [طه: ٥] الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والبحث عنه كفر (١) وهذا له حكم المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي (٣).

وروى يحيى بن آدم عن أبيه وعن عيينة قال: سئل ربيعة بن عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك عن قوله تعالى: ﴿ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَعَا ۞ ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) يسمى «أصول السُنّة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السُنّة» (٦٦٣) وابن بطة في «الإبانة» (١٢٠) والأثر ضعيف غير ثابت عن أم سلمة، ضعفه ابن تيمية في المجموع (٥/ ٣٦٥)ن والذهبي في العلو (٨١)، وهذا الأثر ثابت عن الإمام مالك وربيعة الرأي.

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام غير دقيق فإنه استنباط ورأي من السلف الصالح في رد بدعة التأويل والتحريف.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عن يحيى بن آدم عن أبيه.

وإنما ذكره ابن القيم في « اجتماع الجيوش الإسلامية» (١٣٣) وورد في المطبوع (عن يحيى بن آدم عن أبيه عن سفيان) ورجح آدم عن أبيه عن سفيان) وكتب في الهامش في نسخه (يحيى بن آدم عن أبيه عن سفيان) ورجح المحقق (عواد المعتق) ما أثبته ورفض النسخة، والهامش هو الأصوب فلو عكس الأمر لكان أفضل، فقد ورد في أكثر من مصدر كما سنذكره.

كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق (١).

وروي نحو ذلك عن الإمام مالك رضي الله عنه، رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢)

وروي نحو ذلك عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه سئل عن الاستواء فقال: آمنت بالله بلا تشبيه، وصدّقت بلا تمثيل، واتهمت نفسي في الإدراك، وامسكت عن الخوض غاية الإمساك<sup>(٣)</sup>.

وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء أجاب بقوله: استوى كما ذكر، لا كما يخطر للبشر<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ذكره من طريق (يحيى بن آدم عن سفيان عن ربيعة) ابن قدامة المقدسي في «إثبات صفة العلو» (١١٤)، واللالكائي في «شرح أصول السُنّة» (٦٦٥)، ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (٢٠٥-٤٠) وغيرهم كما نقله ابن تيمية وابن القيم عن الخلال، وكلهم من طريق سفيان عن ربيعة. وصححه جمع من الأئمة منهم ابن تيمية وابن القيّم والذهبي والألباني.

<sup>(</sup>۲) قول مالك رواه الدارمي في «الرد على الجهمية» (١٠٤)، واللالكائي في «شرح أصول» (٢٦٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥-٣٢٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٨٦، ٨٦١)، وفي «الاعتقاد» (٩١)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٣٨، ١٥١)، وابن قدامة في « إثبات صفة العلو» (٨٨)، وقد صحح اسناده ابن تيمية، والذهبي في العلو، وحكم بجودة إسناده ابن حجر في الفتح (٨٨)، وقد صحح اسناده ابن تيمية، والذهبي في العلو، وحكم بجودة إسناده ابن حجر

<sup>(</sup>٣) ذكره مرعي الحنبلي في « أقاويل الثقات» (١٨)، والسفاريني في «لوامع الأنوار» (١/ ٢٠٠).

<sup>(ُ</sup>٤) مرعي الحنبلي في « أقاويل الثقات» (١٢١)، والسفاريني في «لوامع الأنوار» (١/ ٢٠٠).

وقال السفاريني في شرح عقيدته: المسماة بالدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ما نصه:

فمعنى قول أم سلمة رضي الله عنها، ومن نحا نحوها من الأئمة: (الاستواء معلوم): أي وصف الله تعالى بأنه على العرش استوى معلوم بطريق القطع الثابت بالتواتر (١).

وأما الوقوف على حقيقة أمر يعود إلى الكيفية فمجهول، والجهالة فيه أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية؛ لأنها تبع للماهية (والسؤال عنه بدعة)، لأنّ الصحابة لم يسألوا عنه النبي على والتابعين لم يسألوا الصحابة، ولن جوابه يتضمّن الكيفية، وله نا ألى الله والمناه على درج سلم التسليم تنتهي همم الأئمة الفحول، فسبحان الله تعالى عما يقوله المعطلة والممثلة علواً كبيراً.

قال الإمام القرطبي، وأبو زيد القيرواني، والقاضي عبد الوهاب المالكي، وجماعة من شيوخ الفقه والحديث (٤)، وابن عبد البر والقاضي أبو بكر بن العربي،

<sup>(</sup>١) الفوزان (معلوم معناه أيضاً وهو المراد بقوله: "الاستواء معلوم" أي معلوم معناه).

<sup>(</sup>٢) في (خ) (الوقوف).

<sup>(</sup>٣) (سلم) ليس في (خ).

<sup>(</sup>٤) في (خ) (شيوخ الفقه والحديث، قال الإمام مالك عالم دار الهجرة في كتابه الرسالة له والإمام القرطبي، وابن عبد البر....)

وابن فورك، وغيرهم مما لا يحصى عددهم أن الله سبحانه مستو على العرش<sup>(۱)</sup> بذاته، [ وأطلقوا في بعض الأماكن فوق عرشه]<sup>(۲)</sup>.

قلت وهو الذي به نقول: وقد أشار إلى ذلك المحقق ابن القيم في نونيته (٣):

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه: (استوى على عرشه على الوجه الذي يستحقه سبحانه وتعالى من الصفات اللائقة به....) إلى أن قال: (ما أخبر به الرسول عن ربه، فإنه يجب الإيمان به، سواء عرفناه معناه أم لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق، فما جاء في الكتاب والسنة، وجب على كل مؤمن الإيمان به، وإن لم يفهم معناه.

هذا وسادس عشرها إجماع أهل

العلـــم أعني حجـة الأزمان

من كل صاحب سنة شهدت له

أهل الحديث وعسكر القرآن

لا عبرة بمخالف لهم ولو

كانوا عديد الشاء والبعران

إن الذي فوق السموات العلى

والعرش وهو مبايـــن الأكوان.

هو ربنا سبحانه وبحمده

حقّاً على العرش استوى الرحمن

<sup>(</sup>١) في (خ) (عرشه).

<sup>(</sup>٢) العبارة في (خ) (على العرش بذاته بلا كيف).

<sup>(</sup>٣) هو قوله في النونية

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها.

مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصاً عليه في الكتاب والسُنّة ومتفق عليه بين سلف الأمة)(١).

وقال أيضاً في رسالته التدمرية: (أما علوه تعالى ومباينته للمخلوقات (٢)، فيعلم بالعقل [الموافق للسمع ] (٣) وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به السمع وليس في الكتاب والسُنّة وصف له بأنه لا داخل (١٤) العالم ولا خارجه، ولا مباينه، ولا مداخله، فيظن المتوهم أنه إذا وصف الاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام... فتعالى الله وتقدس عن ذلك (٥)؛ فهذا خطأ في مفهوم استواءه على العرش حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان إلى نفسه الكريمة، كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى....، وقد علم أنه الغني عن الخلق) انتهى (٢).

وقال السفاريني رحمه الله (۷) واعلم أن مذهب أصحابنا الحنابلة، كمذهب السلف، أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله عليه، من

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٣/ ٤١) وهي في رسالته المسماة بالتدمرية.

<sup>(</sup>٢) في (خ) (من خلقه).

<sup>(</sup>٣) من بين [ ] من التدمرية.

<sup>(</sup>٤) (لا داخل) ليس في (خ).

<sup>(</sup>٥) (فتعالى الله وتقدس عن ذلك) من الشارح.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (٣/ ٤٩-٥٠) وهي الرسالة التدمرية.

<sup>(</sup>٧) (قال السفاريني رحمه الله) من (خ).

تحريف غير ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإنّ الله تعالى ذات لا تشبه اللذوات، ومتصف بصفات الكمال التي لا تشبه صفات المحدثات، فإذا ورد القرآن العظيم وصحيح سُنّة النبي الكريم، عليه أفضل الصلاة واتم التسليم، بوصف الباري جل شأنه تلقيناه بالقبول والتسليم، ووجب إثباته على الوجه الذي ورد، ونكل معناه (۱) للعزيز الحكيم ولا نعدل به عن حقيقة وصفه، ولا نلحد في كلامه، ولا في أسمائه وصفاته، ولا نزيد على ما ورد، ولا نلتفت لمن طعن في ذلك ورد.

فهذا اعتقاد سائر الحنابلة، كسائر السلف، فمن عدل عن هذا المنهج القويم، زاغ عن الصراط المستقيم.

فمذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف الله (٢) به نفسه، وبما وصفه رسوله على من غير تحريف ولا تكييف؛ فهو سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً (٣) فالله منزه عنه حقيقة، وأنه تعالى مستحق الكمال الذي لا غاية فوقه. فمذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسكوت عنه، وتفويض علمه إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) الفوزان (الذي يوكل إلى الله وهو علم بالكيفية أما المعنى فهو معلوم).

<sup>(</sup>٢) (الله) من (خ).

<sup>(</sup>٣) الفوزان (هذا فيه إجمال كما سبق).

قال سفيان بن عيينة رحمه الله -وناهيك به-: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته والسكوت عنه، ليس لأحد أن يفسره، إلا الله تعالى ورسوله (۱)، فهذا مذهب سلف الأمة.

قال العلامة المحقق السفاريني الأثري رحمه الله تعالى، في شرح عقيدته: المسمى بـ «لوامع الأنوار البهية»، ما نصه:

(فمذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها، بأنها لا تؤول ولا تفسّر، بل يجب الإيمان بها، وتفويض معناها (٢) المراد منها إلى الله تعالى.

فقد روى الحافظ اللالكائي عن محمد بن الحسن قال: اتفق الفقهاء كُلّهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير (٣) ولا تشبيه (٤).

قال العلامة فقيه الحنابلة وعالمهم الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي وغيره: مضت أئمة السلف على الإيمان بظاهر ما جاء في الكتاب من آيات الصفات وأحاديثها.

<sup>(</sup>۱) قـول سـفيان ذكـره الـبغوي في تفـسيره (۲٤۱)، «وشـرح الـسُنَّة» (۱/ ۱۷۱)، واللالكائـي في «أصول الاعتقاد» (۷۳۲) ومرعي الحنبلي في «أقاويل الثقات» (۲۲).

<sup>(</sup>٢) الفوزان (المعنى لا يفوض لأنه معلوم وإنما نفوض الكمية).

<sup>(</sup>٣) الفوزان (أي تكييف).

<sup>(</sup>٤) قول محمد ذكره اللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٧٤٠)، ومن طريقه ابن قدامة في «ذم التاويل» (١٣) ومحمد بن الحسن هو الشيياني تلميذ أبي حنيفة الثاني.

وكان الزهري، والأوزاعي، ومالك، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، والإمام أحمد، وإسحق بن راهويه، وغيرهم رحمهم الله تعالى يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها(١) كما جاءت(٢).

وتقدم قول سفيان بن عيينة.

وكذا كل ما جاء في الحديث من ذكر الوجه، واليد، والنزول، والعين، والأصابع، ونحو ذلك، مما صح سنده وثبت في السُنّة من هذا الباب، فهذا كلّه نمره ونكل معناه إلى الله ، فلا نفسره ولا نعترض لمعناه بتأويل، وهو مذهب السلف كما تقدم (٣).

وقد تقدم قول الإمام الموفق: بأنّ السلف قد اتفقوا على الإقرار والإمرار برايات الصفات وأحاديثها، بلا كيف، فلهذا قال الناظم رحمه الله (أمرها حقا) بلا تكييف، ولا تمثيل؛ ولا تعطيل لها، ولا تأويل، بل مذهبنا الإقرار والإمرار كما تقدم.

فلهذا قال: (كما نقل الطراز الأول) أي الرعيل الأول ممن تقدم ذكرهم قريباً، كالسفيانين؛ الثوري وابن عيينة، وأحمد بن حنبل، وابن المبارك، وابن راهويه، وغيرهم من أئمة السلف، نفعنا الله بهم.

<sup>(</sup>١) في (ط) (مروها) والمثبت من (خ) وهو يوافق ما أورده مرعي الحنبلي، وأكثر الروايات وردت يهذه اللفظة.

<sup>(</sup>٢) «أقاويل الثقات» (٦٢) مع تصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) في (خ) كتب هنا(انتهى) وهو خطأ لأن هذا الكلام ليس لمرعي الحنبلي.

وقال الناظم: رحمه الله تعالى (وأورد عهدتها) أي آيات الصفات وأحاديثها، والمراد بـ (عهدتها) أي الخروج من تبعتها. أي أصون اعتقادي عن الخوض فيها بعزوها إلى نُقّالها، أي ناقليها (١) أي الأئمة الإثبات، ومخرجيها المهرة الثقات، رحمهم الله تعالى.

قال الناظم (وأصونها) أي أحميها، فالمصيانة هنا هي الحماية، أي صون آيات الصفات وأحاديثها، عن الخوض في معناها؛ بتأويل، أو تشبيه؛ أو تعطيل؛ أو تكييف، بل عن كل ما يتخيل بالبال، أو يخطر بالخيال، فمتى خطر ببالك شيء من ذلك؛ فالله بخلاف ذلك.

قـال الإمـام أحمـد بن حنبل رضي الله عنه: كل ما أخبر الله تعالى به في كتابه من صفاته فهو كما أخبر لا كما يخطر للبشر. والله أعلم.

ثم أن الشيخ الناظم رحمه الله ذمَّ من ترك السُنّة ورغّب عما اتفق عليه الأثمة بقوله (قبحاً لمن) الذي (نبذ القرآن) العظيم وراءه ظهرياً وأعرض عنه، ورغب عن هديه والاقتداء به، والاستيضاء بأنواره، واتبع هواه، فسلك غير طريقه المستقيم، ونهجه (٢) القويم، فحكم المعقول، ونبذ صريح المنقول.

فتارة يقول: القرآن عبارة عن كلام الله تعالى، وإنما كلامه القائم بنفسه المقدسة جل، وعلا.

وتارة يقول: القرآن حكاية عن كلام الله.

<sup>(</sup>١) (أي ناقليها) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) في (خ) (ومنهجه).

وقد أشبع المصنف ابن تيمية الرد على مَنْ قال بالكلام النفسي وأبطله من نحو تسعين وجهاً (١)، وذكره تلميذه في كتابه النونية (٢).

نكتة: حكي أن الشيخ ابن تيمية مرّ على أبي حامد الاسفرائيني ولم يسلّم عليه، فقال له الأسفرائيني: لم لا تسلّم؟ فقال: قد سلّمت في نفسي؛ لأنَّ مِنْ لازم مذهبك القول بذلك فعجب منه. انتهى (٣).

قلت: «التسعينية» طبعت في «الفتاوى الكبرى» وطبعت محققة كرسالة علمية في ثلاث مجلدات في مكتبة المعارف بتحقيق الدكتور محمد بن ابراهيم العجلان.

(٢) قال ابن القيم في نونيته المسماة «الكافية الشافية في الإنتصار للفرق الناجية» :

وكذاك تسعينية فيها له

رد على من قال بالنفساني تسعون وجهأ بينت بطلانه أعنى كلام النفس ذا الوجدان وكذا قواعدها الكبار فإنها أوفى من المائتين بالحسبان لم يتسع نظمي لها فأسوقها

فأشرت بعض إشارة لبيان

(٣) هـذه الحادثة ليست عن شيخ الإسلام وإنما نقلها السبكي في «طبقات الشافعية» (٨/ ١٨٤) عندما مر عبد الرحمن بن عساكر بالموفق بن قدامة المقدسي فسلم عليه فلم يرد، الموفق عليه السلام. فسئل عن سبب امتناعه عن ذلك؟ فقال: إنه يقول بالكلام النفسي، وأنا أرد عليه في

<sup>(</sup>١) الفوزان (في رسالته المسماة التسعينية).

ومن العجب أن من قال بذلك ليس عنده دليل إلا قول هذا الشاعر النصراني، وهو الأخطل<sup>(۱)</sup> بقوله:

### إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما

#### جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلا

نعوذ بالله من التجاهل ما هذا إلا مكابرة للحق بعد ظهوره.

قلت: واستدلالهم على هذه المسألة العظيمة أعني مسألة الكلام كاستدلال بعضهم على مسألة الاستواء بقول الشاعر (٢):

(١) قال ابن حزم الأندلسي في كتابه «الفصل في الملل والنحل» (٣/ ٢١٩) معلقاً على هذا البيت: (ملعون ملعون قائل هذا البيت، وملعون من جعل هذا النصراني حجة في (دين الله). وقد طعن في صحة البيت وأن أصله:

إن البيان لفي الفؤاد.....

وقـال ابـن الخـشاب : (فتشت في دواوين الأخطل فلم أجد هذا البيت من بينها) كما في مجموع الفـتاوى (٧/ ١٣٨) لابـن تيمية، وذكره نعمان الألوسي في «جلاء العينيين في محاكمة الأحمدين» (٢٧٦).

بينما نقل مرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء المسمى «إتحاف السادة المتقين» (٣/ ١٤٦) عن شيخ الحنفية على الغزي الحنفي في «شرح عقيدة الطحاوي» (وأما مَنْ قال بأنه (كلام الله) معنى واحد مستدلاً بقول الأخطل النصراني فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا: هذا خبر واحد. مع أنه يكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول... فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام) أ. هـ.

- (٢) طعن أكثر من عالم في صحة ثبوت هذا البيت منهم:
- الخطابي في كتابه «شعار الدين» كما في «مختصر الصواعق» (٣/ ٨٩٠-٨٩١).
- ابن القيم في «الصواعق المرسلة» (٢/ ٦٧٥): (.. ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي...).

#### قد استوى بشر على العراق. الخ

وكلاهما باطل من وجوه ليس هذا موضع ذكرها.

وقد تقدم أن القرآن كلام الله منزل، غير مخلوق، تكلّم به حقيقة، وأنزله وحياً على رسوله محمد ﷺ.

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: القرآن كيف تصرف<sup>(۱)</sup>! فهو غير مخلوق، ولا نرى القول بالحكاية والعبارة وغلّط من قال بهما وجهله.

وقال(٢): مَنْ قال إنّ القرآن عبارة عن كلام الله؟ فقد غلط وجهل (٣).

وكذلك طعنوا في دلالته ونمن طعن فيه.

#### وغيرهم كثير.

<sup>•</sup> ابن كثير في البداية والنهاية (٧/ ٨، ٢٧٣).

<sup>•</sup> الخليل بن احمد الفراهيدي أنكر أن يكون في العربية استوى بمعنى استولى كما نقل ابن تيمية عن الإفصاح لابن هبيرة.

<sup>•</sup> ابن الجوزي في تفسيره «زاد المسير» (٣/ ٢١٣).

<sup>●</sup> كرمي الحنبلي في «أقاويل الثقات» (١٢٤).

<sup>●</sup>الألوسي في «روح المعاني» (٣/ ٨٨).

<sup>•</sup> ابن حزم في «الفِصَل في الملل» (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>١) في (خ) (تصرف كلام الله! فهو) وهو لا يوافق المنقول عن أحمد رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في (ط) (فقال).

<sup>(</sup>٣) نقـل كـلام الإمـام أحمـد عـبد الباقـي المـواهبي الحنبلـي في «العـين والأثر في عقائد أهل الأثر» (ص ٧٦).

وقال أحمد: قوله تعالى (تكليما) يبطل الحكاية، منه بدأ وإليه يعود. [انتهى (١) فلهذا أشار الناظم بقوله: (لمن نبذ القرآن؟)] (٢) وراءه (٣) باستدلاله بدليل غير مرضي عند أهل السُنّة والجماعة، مع فساده أيضاً عقلاً ونقلاً، واستدلالهم لهذا (١) كاستدلال المعتزلة على مسألة الاستواء، بقول الشاعر بالاستيلاء:

#### قد استوى بشر على العراق ألخ

وهذا أيضاً باطل من وجوه ليس هذا موضع ذكرها، فأين الحياء من الله، ومن رسوله، ومن أئمة المسلمين وعامتهم، بالاستدلال على تلك المسألتين العظيمتين اللتين الكلام فيهما مَزلّة أقدام، ومضلّة أفهام، نسأل الله التوفيق والثبات إلى الممات آمين.

وقد صرح الناظم رحمه الله بالذم على من رغب عن منهاج أهل السُنّة؛ وبين العلمة في ذلك بقوله: (وإذا استدل) على مسألة القرآن ومسألة الكلام يقول هو (قال الأخطل) بقوله:

قد استوى: إشارة إلى قول الأخطل المتقّدم ذكره.

<sup>(</sup>١) كلام الإمام أحمد في «العين والأثر» (ص ٧٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من (خ) وهو في (ط) ولكنه كتب في الهامش (ما بين القوسين مشطوب عليه في الأصل ولا يظهر المعنى إلا به...).

<sup>(</sup>٣) وراء من (خ).

<sup>(</sup>٤) في (خ) (هذا).

<sup>(</sup>٥) في (ط) (والاستدلال).

قال الموفق (سألت شيخنا في العربية أبا الخشاب<sup>(۱)</sup> عن هذا البيت، فقال: فتشت دواوين الأخطل القديمة، فلم أر هذا البيت فيها! وإنما وجدت:

إن البيان لفي الفؤاد...

فحرفوه إلى آخره والله أعلم)(٢).

تنبيه: قال الإمام أحمد وغيره لم يزل الله متكلماً إذا شاء، وكماله المقدس مقتض لكلامه؛ وكلامه من لوزام ذاته، فلا يكون إلا كاملاً، والمتكلم أكمل ممن لم يتكلم. انتهى بحروفه.

<sup>(</sup>۱) هـو ابـن الخشاب وليس (أبا الخشاب) أو هو (أبو محمد بن الخشاب) وهو عبد الله بن أحمد بن أحمد أبـو محمـد بـن الخشاب إمام النحو برع حتى ساد أهل زمانه، وشرح كتاب الجمل لعبد القادر الجرجاني، توفي سنة ٥٦٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) البرهان (٧٤) بتصرف.

#### فصــل

ولما أنهى الناظم الكلام على مسألة القرآن والاستواء:

شرع يتكلم على الرؤية ، والنزول، فقال:

والمؤمنونُ يَرون حقاً ربّهمُ

(والمؤمنون) بربهم ورسله إيمانناً لا يعتريه شك.

(يرون حقاً ربهم) يوم القيامة، يعني في الجنة (١) أي حقيقة لا مجازاً، فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن الله تعالى ينظر يوم القيامة بالأبصار في دار القرار باتفاق أئمة الدين الأخيار، كما جاءت به النصوص القرآنية، وتواترت به الأحاديث النبوية والآثار السلفية، وأجمع عليه أهل الحق من الطائفة الإسلامية، فرؤية رب العالمين أعظم وأجل نعيم الجنة، وهي النهاية العظمى التي شمر إليها السابقون، وتنافس فيها المتنافسون، واتفق الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون على ثبوتها في دار القرار، وإنما أنكرها أهل البدع والاعتزال.

قال الله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِ دِ نَّاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ۞

[القيامة: ٢٢، ٢٣].

وقال تعالى: ﴿لِلَّدِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦]. إلى غير ذلك.

<sup>(</sup>١) من قول (يوم القيامة) إلى هنا ليست في (خ).

وقــال في حــق أهــل الكفــر والفجــور: ﴿كَالَآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَبِـدٍ لَّمَحْجُوبُونَ ۞﴾ [المطففين: ١٥] . وقال تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞﴾[ق: ٣٥]. فهذه أربعة نصوص قرآنية.

وأما الأحاديث النبوية فكثيرة جداً.

فأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي قال: «إذا دخل الجنة، أهل الجنة؛ يقول الله تعالى: تريدون شيئاً ازيدكم» فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم»ثم تلا هذه الاية: ﴿لِلَّدِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس: ٢٦](١).

وأخرج ابن جريس، وابن مردويه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الرسول (٢٠) علم قال: «إن الله يبعث منادياً ينادي بصوت يسمع (٣) أولهم آخرهم: يا أهل الجنة، إنّ الله وعدكم الحسنى وزيادة (الحسنى) الجنة (والزيادة) النظر إلى وجه الرحمن» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۱)، والترمذي (۲۵۵۲)، وابن ماجه (۱۸۷).

<sup>(</sup>٢) في (ط) (النبي).

<sup>(</sup>٣) في (خ) (يسمعهم) وهو لا يوافق الروايات.

<sup>(</sup>٤) ابن جرير (١٥٨/١٢)، وابن أبي حاتم (٢٥٥٢)، والدارقطني في الرؤية (٥٣)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (٧٨٢) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٧/ ٦٥٣) لابن جرير وابن مردويه.

قال الإمام الحافظ البيهقي في كتاب «الرؤية»: هذا تفسير قد استفاض واشتهر فيما بين الصحابة والتابعين، ومثله لا يقال إلا بتوقيف<sup>(۱)</sup>. وفسروا قوله تعالى ﴿وُجُوهُ يَوْمَ بِ ذِنَّاضِرَةً هَيْ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً هَا فَال ابن عباس رضي الله عنهما: حسنة، (إلى ربها ناظرة) [القيامة: ٢٢، ٣٢] قيال: نظرت<sup>(۱)</sup> إلى الخالق<sup>(۳)</sup>.

وقال عكرمة: (ناضرة) من النعيم (إلى ربها ناظرة) [القيامة: ٢٦] قال: تنظر إلى الله(٤) نظراً. أخرجه ابن أبي حاتم، واللالكائي<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> كلهم من طريق أبان بن أبي عياش عن ابن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري وهذا سند ضعيف جداً بسبب أبان.

ورواه ابن أبى حاتم (١٠٣٤١) من طريق أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي عنه، وأبو بكر الهذلي متروك، فالحديث ضعيف جداً غير ثابت.

<sup>(</sup>۱) كلام البيهقي ذكره ابن القيم في «حادي الأرواح» (٢٣٣) والكتاني في «نظم المتناثر عن الحديث المتواتـر» (٣٥٣) ولم يعـزه لكـتاب «الـرؤية» والكـتاب لم يطـبع. وانظـر «هديـة العـارفين» (١٤)/ و«كشف الظنون» (٢/ ١٤٢١).

<sup>(</sup>٢) في (ط) (ناظرة) والمثبت من (خ) وهو يوافق مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) رواه الآجـري في «الشريعة» (٥٨٤)، واللالكائي في «شرح أصول السُنّة» (٧٩٩)، والبيهقي في «الاعتقاد (ص ١٣٣) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن المنذر والبيهقي في «الرؤية».

<sup>(</sup>٤) في (خ) (ربها) وهو لا يوافق مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) رواه ابـن جريـر في تفـسيره (٢٣/ ٥٠٧)، والآجري في «الشريعة) (٥٨٦)، واللالكائي (٨٠٣) والبيهقي في «الاعتقاد» (١٣٣) دون سند ولم يعزه أحد لابن أبي حاتم.

عن الحسن في قوله: ﴿كَالَاۤ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِدِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞﴾ [المطففين: ١٥] قال: إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى فيراه الخلق، يعني المؤمنون، ويحجب عنه الكفار فلا يرونه (١٠).

فهذه (۲) تفاسير هذه الآيات مسندة عن النبي ﷺ وأصحابه والتابعين بلغت مبلغ التواتر عند أئمة الحديث (۳).

وأما الأحاديث الواردة في الرؤية: فأخرج اللالكائي في «السُنّة»، من طريق مفضل بن غسان (١٠) قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية، كُلّها صحاح (٥٠).

وقد ورد ذلك من حديث الصديق، وأنس، وجابر، وجرير البجلي، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن ثابت، وصهيب، وعبادة بن الصامت، وابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، ولقيط بن عامر، وأبي رزين (٢)، وعلي بن أبي طالب، وعدي

<sup>(</sup>۱) رواه اللاكائ*ى* (۸۰۵).

<sup>(</sup>٢) في (خ) (يرونه وقال مالك والشافعي وغيرهم فهذه) وهذه الإضافة ليس هنا محلها.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا العبارة الكتاني في «نظم المتناثر» (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) في (خ) (عَسال) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قـول يحيى بـن معـين عـند اللالكائـي في «شـرح أصـول السُنّة» (٨٥٧)، وابن القيم في حادي الأرواح (٢٣٣)، وابن حجر في الفتح (١٣/ ٤٣٤) والكتاني في «نظم المتناثر» (٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) في (خ) (ورزين) وهو خطأ.

ابن حاتم، وعمار بن ياسر، وفضالة بن عبيد، وأبي سعيد الخدري، وأبي موسى الأشعري، وبريدة بن الحصيب، وأبي هريرة (١) رضي اللهم عنهم أجمعين (٢).

وفي البخاري، ومسلم (٣) ، وغيرهما: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أناساً قالوا: يا رسول الله ﷺ: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا.قال: «فإنكم ترونه كذلك». الحديث (٤).

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير البجلي قال: كنا جلوساً مع النبي على النبي ننظر إلى القمر ليلة أربعة عشر فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً، كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة، قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب» الخ<sup>(٥)</sup>.

قـال العلمـاء: المعنـى تـرون ربكـم، رؤيـة ينزاح معها الشك، وتنتفي معها الريبة، كرؤيتكم القمر لا ترتابون، ولا تمترون.

وفي لفظ (لا تنضامون)، وروى بتخفيف الميم وضم أوله من الضيم؛ أي لا يلحقهم في رؤيته ضيم، ولا مشقة، وبتشديدها والفتح على حرف التاء، أي لا يضام بعضكم بعضاً. يريد أنكم ترونه، وكل واحد في مكانه (١).

<sup>(</sup>١) (أبو هريرة) من (خ) فقط.

<sup>(</sup>٢) ذكر كل هؤلاء اللالكائي (٨٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٤٣٧)، ومسلم (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) (الحديث) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٧٣)، ومسلم (٦٣٣).

<sup>(</sup>٦) انظر «لوامع الأنوار» (٢/ ٣٤٣).

وأخرج الترمذي عن سعيد بن المسيب أنّه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أنْ يجمع بيني وبينك في سوق؟ الجنة. قال سعيد: فيها سوق، قال: نعم. أخبرني رسول الله على: «أنّ أهل الجنة، إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون ربهم، ويبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم – وما فيهم دني – على كثبان المسك، والكافور، وما يرون أن اصحاب الكراسي أفضل منهم مجلساً».

قلت: يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: «نعم. هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلت: لا، قال: «كذلك لا تضارون ربكم، ولا يبقى في ذلك المجلس رجل، إلا حاضره الله محاضرة حتى يقول: (للرجل مهيم يا فلان، ابن فلان؟ أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره بعض غدراته في الدنيا، فيقول يارب، أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه»(١). والأحاديث في ذلك كثيرة.

وقد خص الله سبحانه وتعالى رؤيته في الآخرة بالمؤمنين، وحجب عنها الكافرين، والمكذبين لها بقوله: ﴿كَالَآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِدِ لَمَحْجُوبُونَ ۞﴾ [المطففين: ١٥].

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۰٤۹)، وابن ماجه (٤٣٣٦)، وابن أبي عاصم في «السُنّة» (٥٨٥)، وابن حبان (٧٤٣٨) والحديث ضعيف غير ثابت. ضعفه جمع من الأثمة كالترمذي والعقيلي، والدار قطني، وابن الجوزي والألباني.

قال نعيم بن حماد (۱) سألت عبد الله بن المبارك، عن رؤية الله تعالى، فقال: ما حجب الله تعالى عنه أحداً إلا عذبه، ثم قرأ: ﴿كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِدٍ مَا حجب الله تعالى عنه أحداً إلا عذبه، ثم قرأ: ﴿كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِدٍ لَمَ مَا حجب الله تعالى عنه أحداً إلا عذبه، ثم قرأ: ﴿كَلَا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِدٍ مَا حَجُوبُونَ ﴿ كُنتُم بِهِ عَنْ مُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن كُنتُم بِهِ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَن  اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ ع

[وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ خمسين سنة فقلت له: يا أبا عبد الله ]<sup>(۳)</sup>: إن عندنا قوماً من المعتزلة، ينكرون هذه الأحاديث: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن أهل الجنة يرون ربهم»، فحدثني - يعني ابن المبارك-، بنحو عشرة أحاديث في هذا، وقال: إما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن

<sup>(</sup>۱) في الأصل المطبوع والمخطوط (علي بن المديني) وهو خطأ. وقد تابع الشارح السفاريني في «لوامع الأنوار» (۲/ ۲٤٥) في هذا الخطأ، والسفاريني نقل الأثرين الأثنين من ابن القيم في «حادي الأرواح» (۲۳٥) وابن القيم ذكر قبل هذين الأثرين أثراً عن علي بن المديني فوقع خطأ من السفاريني، وانتقل الخطأ للتقليد.

<sup>(</sup>٢) قـول عـبد الله بـن المبارك عـند عـبد الله بـن الإمـام أحمـد في «السُنّة» (٥٠٩)، والدارقطني في «الصفات» (٦٥)، وابن بطة في «الإبانة» (١٥٦)، واللالكائي في «شرح أصول السُنّة» (٨٩٤)، وذكره ابن القيم في كتابه الحادي كما مر.

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] مني ليستقيم المعنى، فقد نقل الشارح من السفاريني العبارة فحصل خلط وأصبح الأثـر الآتـي عن علي بن المديني، فالعبارة جاءت هكذا (... قال الرؤية فقلت إن عندنا قوماً) وهذا خطأ.

الـتابعين، والـتابعون أخـذوه عـن أصـحاب رسـول الله ﷺ (١)، فهـم عمـن أخذوا (٢)؟!.

وقال عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون: لم يزل يملي عليهم -يعني المبتدعة من الجهمية واضرابهم - الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِدِ مَن الجهمية واضرابهم - الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِدِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] فقالوا: لا يراه أحد يوم القيامة، من القيامة، فجحدوا والله أفضل كرامة الله التي أكرم (٢) بها أولياءه يوم القيامة، من النظر إلى وجهه الكريم، ونضرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فورب السماء والأرض ليجعلن رؤيته يوم القيامة للمخلصين له، ثواباً لينظر (٤) بها وجوههم دون الجرمين، ويفلج بها حجتهم على الجاحدين، وهم ﴿عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِدِ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿ المَلفَفِين : ١٥] لا يرونه، كما زعموا أنه لا يرى، ولا يكلمهم ، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم (٥).

<sup>(</sup>١) من قولـه (والتابعون أخذوه) إلى هنا ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) ابـن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ()، والطوسي في مستخرجه على الترمذي (٢٣، ٢٥) وقد جاء في المطبوع (.. فهم عمن أخذوه) وفي المصادر (أخذوا) وهو أصح.

<sup>(</sup>٣) في (خ) (أكرم الله بها) والمثبت يوافق أصول التخريج.

<sup>(</sup>٤) في (خ) (ينضر) والمثبت يوافق أصول التخريج.

<sup>(</sup>٥) قول عبد العزيز عند اللالكائي في «شرح أصول أهل السُّنَّة» (٨٧٣).

(ويحجب عنها): أي الرؤية (المكذب) بها، أي برؤيته وتكليمه لعباده المؤمنين للآيات المتقدمة: انتهى (١).

وقال سيدنا الإمام أحمد: مَنْ لم يقل بالرؤية فهو جهمي (٢).

وقال أيضاً: من كذّب بالرؤية فهو زنديق.

وقال أيضاً: نؤمن بها، أي الرؤية وأحاديثها، ونعلم أنها حق.

فنؤمن بأن الله يرى، نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيها، ولا نرتاب(٤).

وقال: من زعم أن الله لا يرى في الاخرة، فقد كفر بالله وكذّب بالقرآن وردً على الله أمره، يستتاب، فإنْ تاب وإلا قتل (٥).

<sup>(</sup>١) أي من «لوامع الأنوار» (٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره الطوسي في مستخرجه (٢١)، وهو في «حادي الأرواح» لابن القيم (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) «الشريعة» للآجري (٢٥٨)، وانظر «حادي الأرواح» (٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) حادي الأرواح (٢٣٩).

<sup>(</sup>٥) ابن تيمية في «بيان تلييس الجهمية» (١/ ٣٥٠)، وابن القيم في «حادي الأرواح» (٢٣٩).

وقال ابو عبد الله أيضاً: إذا لم نقر بما جاء عن النبي ﷺ ، ورددنا على الله أمره، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرسولُ فَخَذُوهُ ﴾ الآية (١).

قلت: فهذه ستة نصوص عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى (٢) فهو إمام كُلِّ سلفي.

#### فصل

في الكلام على مسألة النزول: فنقول: لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على الرؤية أخذ يتكلم على النزول، فقال:

وإلى السماء الدنيا(٣) بغير كيف ينزِلُ

(وإلى السماء الدنيا بغير كيف ينزل) سبحانه وتعالى بلا كيف، كما أنّه استوى على عرشه بلا كيف.

واعلم - وفقك الله تعالى - أنّ هذه المسألة أعني مسألة النزول مما يثبتها السلف ولا يتأولونه كالاستواء وغيرها من الصفات، والأحاديث في ذلك كثيرة جداً:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن بطة في «الإبانة» (٥٣)، وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦/ ٥٠٠)، وابن القيم في «حادي الأرواح» (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) نقله الشارح من «لوامع الأنوار» (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) (الدنيا) من (خ).

منها ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عائشة أن النبي ﷺ، قال: «إن الله ينزل [ ليلة النصف من شعبان] إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب» (١).

ولحديث الإمام أحمد ومسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي على الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر؟ هل من تاثب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر» (۲) رواه البخاري وغيره (۳).

قال الحافظ ابن حجر في كتاب «فتح الباري»: (قد اختلفوا في معنى النزول على أقوال: فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته (٤) وهم المشبهة.

ومنهم من أنكر صحة الحديث وهم الخوارج (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمـذي (۷۳۹)، وابن ماجه (۱۳۸۹)، وأحمد (٦/ ٢٣٨)، وإسحاق بن راهوية في مسنده (۸۵۰/ ۱۷۰۰)، وعبد بن حميد (۱۵۰۹) وغيرهم والحديث ضعيف غير ثابت.

وما بين [ ] إضافة مني، وقد سقطت في المطبوع والمخطوط لا بد منها فهي مهمة.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۷۵۸)، وأحمد (۲/ ۳۸۳) (۳/ ۳۶، ۶۳، ۹۶).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١١٤٥).

<sup>(</sup>٤) الفوزان (الـذي يحملـه علـى ظاهـره وحقيقـته مـن غير تكييف ولا تمثيل هم أهل السُنّة، وأما المشبهة فهم الذين يقولون إنه ينزل كنزول المخلوق وهذا ليس ظاهر نزول الرب ولا حقيقته).

<sup>(</sup>٥) في الفتح (الخوارج والمعتزلة) ولكن الـشارح نقـل مـن مرعـي الحنبلي من «أقاويل الثقات» (١٩٩).

ومن «لوامع الأنوار» (١/ ٢٤٢–٢٤٣).

ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمناً على طريق الإجمال، منزهاً الله تعالى عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة، والسفيانيين والحماديين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم.

ومنهم من أوله على وجه يليق، مستعمل في كلام العرب... (١).

قال الإمام البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد، إلا ان يراد ذلك عن الصادق فيصار إليه.

ومن الدليل عليه اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم (٢) (٣)

وقال الطوفي: (المشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأولون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والتدلي والدنو، كما لا يتأولون غيرها من الصفات متابعة للسلف الصالح<sup>(٤)</sup>.

قال: وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه، قال الأوزاعي: لما سئل عن حديث النزول قال: يفعل الله ما يشاء.

<sup>(</sup>١) أهمل الشارح مجموعتين ذكرهما ابن حجر.

<sup>●</sup> من أفرط في التأويل.

<sup>•</sup> من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستهلاً في كلام العرب أو بعيداً مهجوراً، فأول بعض وفوض آخر.

<sup>(</sup>٢) الفوزان (إن كان يريد الكيفية فهذا صحيح، وإن كان يريد المعنى فهذا غير صحيح).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ٣٠) والمؤلف نقل من «لوامع الأنوار» (١/ ٢٤٢–٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) (الصالح) من «أقاويل الثقات» (٢٠٠).

وقال حماد بن زيد: يدنو من خلقه كيف يشاء، وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السُنّة والحديث)(١).

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: (وادعى المعارض أن قول النبي الله ينزل إلى السماء الدنيا». الحديث. فادعى أن الله لا ينزل بنفسه، إنما ينزل أمره ورحمته؛ وهو على العرش، علمه في كل مكان من غير زوال؛ لأنه الحي القيوم، والقيوم بزعمه من لا يزول.

قال: فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضاً من حجج النساء والصبيان، ومن ليس عنده بيان، [ولا لمذهبه برهان] لأن أمر الله ورحمته ينزلان [في] كل [ساعة ووقت] وأوان فما بال النبي على الله على الله على الله الله ورحمته يدعوان اللهاد، وبوقت من الليل شطره أو الأسحار أفأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار، أو يقدر الأمر والمرحمة أن يتكلما دونه، فيقولا: (٢) هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الحديث.. الخ) كلام الدارمي رحمه الله (٣).

قال الإمام الحافظ أبو بكر بن خزيمة:

<sup>(</sup>١) نقلـه عـن الطـوفي الحنبلـي مرعي الحنبلي في «أقاويل الثقات» (١٩٩-٢٠٠) من كتاب «قواعد وجوب الاستقامة والإعتدال».

والحقيقة أن هذا الكلام ليس للطوفي بل لشيخ الإسلام ابن تيمية في «الإستقامة» (١/٧٦).

<sup>(</sup>٢) في (ط) (فيقولان).

<sup>(</sup>٣) نقض الدارمي على المريسي (١/ ٢١٤) وما بين [ ] زيادة من النقض.

باب ذكر أخبار ثابتة السند...: رواها(۱) علماء الحجاز والعراق عن النبي يباب ذكر أخبار ثابتة السند... والله جَلَّ وعلا ولي نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون، ومصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر للنزول غير متكلفين القول... بصفة الكيفية: إذ النبي على لم يصف لنا كيفية النزول، ثم ذكر الأخبار بأسانيدها(۱). انتهى كلامه رحمه الله فما أعلمه(۱) من إمام!

تنبيه: الذي يلزم من قال بإثبات صفة النزول، يلزم مثله من قال بصفة الخياة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة له تعالى؛ لأنه لا يعقل من هذه الصفات إلا الأعراض التي لا تقوم إلا بجوارحنا فكما نقول نحن وإياهم: حياته وسمعه وبصره ليست<sup>(٤)</sup> أعراضاً أن بل هي صفات لا كما تليق بنا.

فنقول نحن أيضاً: فمثل ذلك بعينه نزوله وفوقيته واستواءه على عرشه ونحو ذلك، فكل ذلك ثابت معلوم غير مكيّف بكيفية ولا انتقال يليق بالمخلوق، بل هو كما أخبر هو ورسوله مما يليق بجلال عظمته وباهر كبريائه؛ لأنّ ذاته وصفاته معلومة من حيث الجملة ثبوت وعلم وجود بلا كيفية ولا تحديد.

<sup>(</sup>١) في (ط) (رواه).

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن خزيمة (١/ ٢٨٩) مع تصرف.

<sup>(</sup>٣) في (خ) (أعظمه).

<sup>(</sup>٤) في (ط) (ليسا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (خ) (بأعراضاً) وقال الشيخ الفوزان (لفظ العَرض لفظ محدث لا ينفى ولا يثبت حتى يفصح قائله عن المراد به فإن أراد حقاً قبل، وإن أراد باطلاً رد).

فكل ما ورد في الكتاب وصح عن رسول الملك الوهاب: فسبيله واحد من النزول، واليد، والقدم، والوجه، والغضب والرضاء، وغيره فاحفظ هذه القاعدة، ذكره السفاريني في شرح عقيدته (١).

قال الإمام أبو الحسن في كتابه «الإبانة» ما نصه:

(قال سيدنا الإمام احمد بن حنبل رضي الله عنه أحاديث الصفات تمرّ كما جاءت من غير بحث عن معانيها وتخالف ما خطر في الخاطر عند سماعها، ونفي التشبيه عند ذكرها محال، وهذا هو مذهب السلف، فهو الحق، وقد تقدم هذا في الباب قبله) انتهى (٢).

#### فصيل

في الكلام على أمر المعاد كالميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والجنة والنار، وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، والقبر والسؤال، وما في معنى ذلك، فنقول وبالله التوفيق:

<sup>(</sup>۱) هـذا الكلام ذكره السفاريني في «لوامع الأنوار» (۱/ ۲٤۷)، وهو عند كرمي الحنبلي في « أقاويل الثقات» (۲۰۲)، نقلاً عن بعض المحققين الشافعية، ووجدته عند الجويني في رسالته في «إثبات الاستواء والفوقية ومسألة «الحرف والصوت» (۷۳).

<sup>(</sup>٢) هـذا الكلام ليس في الإبانة للأشعري وإنما نقله السفاريني في «لوامع الأنوار» (١/ ٢٤٠-٢٤١) عن عن ابن حمدان الحنبلي في كتابه «نهاية المبتدئين» عن الإمام أحمد، وقبله كان هناك نصاً عن الأشعري في «الإبانة» فاختلط الأمر على الشارح.

اعلم أن المصنف<sup>(۱)</sup> الناظم لما فرغ من الكلام على النزول، شرع يتكلم على بقية السمعيات بما اعتقده أهل السُنّة والجماعة، من أمر المعاد فقال:

### وأقرُّ بالميزان والحوض الذي

أرجو باني<sup>(۲)</sup> منه رياً أنهلُ وكذا الصراطَ يُمدُّ فوقَ جهنَّم فمســـتَّم ناج وآخــرُ مهمَلُ

(وأقر) بلساني وأعتقد بجناني (بالميزان) الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق.

قالوا: وله لسان وكفتان (٣) توزن به صحائف الأعمال.

قال ابن عباس: توزن الحسنات بأحسن صورة، والسيئات بأقبح صورة (١).

<sup>(</sup>١) المصنف من (خ).

<sup>(</sup>٢) في (ط) (أني).

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك آثاراً عن ابن عباس والحسن.

وقد ذكر الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (٤٧٣) ذلك.

وكذا ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٥٣٨) نقل إجماع أهل السُنّة عن أبي إسحاق الزجاج.

<sup>(</sup>٤) ذكره البيهقي في شعب الإيمان (١/ ٢٣٠) معلقاً عن ابن عباس من طريق الكلبي وعزاه في الدر المنثور لأبي الشيخ.

قال الإمام القرطبي: (قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإنّ المحاسبة تقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها)(١).

والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف (٢) ثابت في الكتاب والسُنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ وَالإجماع، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فِيهَ وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ فَ اللَّهُ اللَّ

قال عبد الله بن سلام<sup>(۳)</sup> رضي الله عنه: أن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس، يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة والأخرى على جهنم، لو وضعت السموات والأرض في إحداهن لوسعتهن وجبريل آخذ بعموده وينظر إلى لسانه (٤).

قال الشيخ مرعي في «البهجة» (٥) في هذا: أنّ أعمال الجِنة توزن كما توزن أعمال الجِنة توزن كما توزن أعمال الإنس.

<sup>(</sup>١) القرطى في «التذكرة» (٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) في (خ) بدل (كأخذ الصحف) (كالصحف).

<sup>(</sup>٣) انظر «لوامع الأنوار» (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) الفوزان (هذا يحتاج إلى إثبات عن المصطفى ﷺ).

<sup>(</sup>٥) للشيخ مرعي كتاب "بهجة الناظرين في آيات المستدلين» مخطوط، وله في موضوع الميزان: "تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» وهو مطبوع.

قال السفاريني: وهو كذلك ارتضاه الأئمة(١١).

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته وسيئاته، كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط (٢).

وأخرج أحمد في «الزهد» من طريق رباح بن يزيد عن أبي الجراح عن رجل يقال له حازم، أن النبي على نزل عليه جبريل وعنده رجل يبكي، فقال: من هذا؟ قال: «فلان». قال جبريل: أنا أزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء، فإن الله يطفىء بالدمعة بحوراً من نيران جهنم (٣).

وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار قال: قال رسول الله على : «ما اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر ذلك الجسد على النار، ولا سالت قطرة على خدها فرهق ذلك الجسد على النار، ولا سالت قطرة على خدها فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة، ولو أنّ باكياً بكى في أمة من الأمم لرحموا، وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة، فإنّه يطفأ بها بجار من النار»(٤).

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) عـزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٣٢٣) لابن أبي حاتم. ولم أجده لا في سورة الأعراف ولا في سورة القارعة في المطبوع من ابن أبي حاتم.

وقريباً منه عن ابن مسعود عند ابن جرير (١٠/ ٢١٣، ٢١٤) وابن المبارك في الزهد (٤١١).

<sup>(</sup>٣) لم أجده عند أحمد في «الزهد» ولا عند غيره

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرازق في مصنفه (٢٠٢٩٢)، وعزاه في الترغيب والترهيب (٤/ ١١٥) وقال: (رواه البيهقي هكذا مرسلاً وفيه راو لم يسم، وروي عن الحسن البصري وأبي عمران الجوني وخالد ابن معدان غير مرفوع، وهذا أشبه) أهـ.

وأخرج الترمذي وحسنه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سألت رسول الله على أنْ يشفع لي يوم القيامة، قال: «أنا فاعل إن شاء الله» ؛ قلت (١): فأين أطلبك؟ قال: «تطلبني على الصراط»، قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان»، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند المحوض، فإني لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن» (٢).

تنبيه: قـد اختلف في الموزون قيل: يوزن العبد مع عمله، وقيل: توزن نفس الأعمال.

والحق أن الموزون صحف الأعمال<sup>(٣)</sup>، وصححه ابن عبد البر، والقرطبي، وصوّبه الشيخ مرعي وذهب إليه جمهور المفسرين<sup>(٤)</sup>، ويؤيد ذلك حديث البطاقة

<sup>(</sup>١) في (خ) (قال).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمـذي (٢٤٣٣)، وأحمد (٣/ ١٧٨)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٣٦٠) والحديث صحيح الإسـناد. إلا أنّ هـناك إشـكال في بعـض معانيه؛ فمن المعروف في بقية الأحاديث أن الحوض قبل الصراط وهذا كالمتفق عليه بين أهل العلم.

وظاهر الحديث يدل عكس ذلك. إلا أن يكون هناك حوضان واحد قبل الصراط وآخر بعده. وجميع أهل العلم على أن الحوض قبل الصراط إلا ما ذكر عن مكي بن أبي طالب القيسي صاحب «قوت القلوب» بوجود حوضين وهو احتمال ضعيف.

ولعل الاحتمال الآخر التقديم والتأخير في الحديث.

وانظر «البداية والنهاية» لابن كثير (٢/ ٣٦)، و «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ٤٦٦).

<sup>(</sup>٣) هذا ترجيح الشارح تبعاً لبعض مَنْ ذكرهم، وهناك أحاديث تدلّ على الأعمال نفسها توزن. وأحاديث تـدل على أن أفعال العباد تجسم وتوضع في الميزان. والصحيح أن العامل وصحائفه وأعماله وأفعاله كلها توزن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) انظر «لوامع الأنوار» (٢/ ١٨٧).

والسجلات؛ رواه الترمذي وحسنه (۱)، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وقال الحاكم: على شرط مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماعن رسول الله، على قال: «إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل مدّ البصر، ثم يقول: «أتنكر من هذا شيئاً، أم ظلمك كتبتي الحافظون؟». فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟، فيقول: لا يارب، فيقول الله: بلى، فلك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك، فيقول: يارب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فيقول: فإنك لا تظلم، وتوضع هذه السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء» (۱).

فإن قيل: ما الحكمة في الوزن! مع أن الله تعالى عالم بكل شيء، ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ [فاطر: ١٩].

أجـاب الـثعلبي: أن الحكمـة في ذلـك تعريف الله عباده بما لهم من عنده من الجزاء، من خير وشر.

<sup>(</sup>١) في (ط) (الترمذي وحسنه ابن ماجه)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٦٤١)، وابن ماجه (٤٣٠٠)، وأحمد (٢١٣/٢)، وابن المبارك في النزهد (٣٧١)، وفي المسند (١٠٠)، وابن حبان (٢٢٥)، والحاكم (١٩٣٧/٩)، والبيهقي في الشعب (٣٧١)، وقد ألف حمزة الكناني جزءاً في هذا الحديث طبع في دار السلام بالرياض بتحقيق عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. والحديث صحيح ثابت.

وقال العلامة الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله تعالى: بل الحكمة في إظهار العدل، وبيان الفضل حيث إنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر<sup>(۱)</sup>.

# ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٠].

وقال العلامة ابن قاضي عجلون الشافعي - تلميذ ابن حجر- في شرحه على عقيدة الشيباني الشافعي (٢) ما نصه:

(والمقصود من ذلك تعريف العباد مقادير أعمالهم إذ (٣) لو دخلوا الدارين قبل الموازنة، ربحا ظن المطيع أن نيله الدرجات في الجنة عن الاستحقاق، وتوهم المعدّب أن عذابه فوق ذنبه، فتوزن أعمالهم ليقفوا على مقادير أجرها، فيعلم الصالح أن ما ناله من الدرجات بفضل الله لا بمجرد عمله؛ ويتيقن المجرم أن ما ناله من العذاب دون ما ارتكب من الجرائم، فإن الله لا يظلمه) انتهى كلامه.

قلت: وهو أحسن ما قيل في حكمة الوزن، ويقرب منه قول مرعي في «البهجة».

ولما فرغ الناظم من الكلام على الميزان، وإنّه اعتقده السلف، أخذ يتكلم على الحوض المورود الآتي ذكره في الكتاب والسُنّة. فقال: (والحوض) أي وأقر

<sup>(</sup>١) قـال العـيني في «عمدة القاري» (٢٠٢/٢٥) : (وفائدته – أي الميزان– إظهار العدل والمبالغة في الإنصاف والإلزام قطعاً لإعذار العباد).

<sup>(</sup>٢) قاضي عجلون هـو محمد بن عبد الله بن ولي الدين العجلوني نجم الدين أبو الفضل الشافعي مات سنة ٨٧٦هـ، وكتابه هذا اسمه «بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني» مطبوع.

<sup>(</sup>٣) في (خ) (إن).

١٣٨ ---- اللآلئ البهية

بحوض النبي ﷺ (الذي) غدا (أرجو أني منه) أي الحوض (رياً أنهل)، فنقول وبالله التوفيق:

اعلم أن حوض نبينا محمد ﷺ، ثابت بإجماع أهل الحق، وقد جاءت به الآيات، قال الله تعالى: ﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَـٰكُ ٱلْكُوْثَرَ ۞﴾ [الكوثر: ١]. الخ.

قال العلامة الحافظ السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى: ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين صحابياً منهم الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم (١).

وقال أيضاً: وقد ورد التصريح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط. انتهى (٢).

قال بعضهم: فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجون إلى الشرب منه؟

فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون لأجل المظالم.

ويحتمل أن يقع الـشرب قبل الصراط وبعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.

<sup>(</sup>۱) وقبل السيوطي ذكر ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (۲۲۷) قائلاً: (الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابياً ولقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته آخر تاريخه الكبير المسمى بدالبداية والنهاية») ا.هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر «لوامع الأنوار» (٢/ ١٩٤–١٩٥).

قـال الـشيخ مرعي: وهذا في غاية التحقيق، جامع للقولين، في غاية التدقيق. انتهى (١).

وأما الأحاديث الواردة في الحوض فكثيرة جداً بروايات متنوعة.

أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ أبداً» (٢).

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامه رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب، فقال رسول الله على «قد وعدني سبعين ألفاً مع كل ألف سبعين ألفاً، وزادني ثلاث حثيات».

قال: فما سعة حوضك يا رسول الله؟ قال: «كما بين عدن وعمان وأوسع وأوسع» يشير بيده؛ قال: «فيه مثعبان من الجنة»، بضم الميم من ذهب وفضة، قال: فما حوضك يا رسول الله؟ قال: «أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا» (۱) والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.

<sup>(</sup>١)«لوامع الأنوار» (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٧٨)، ومسلم (٢٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه الإمام (٥/ ٢٥٠)، والطبراني في الكبير (٧٦٦٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٢٤٧)، وابن حبان (٧٢٤٦) والحديث صحيح وروي مختصراً عن عدة من الصحابة.

قلت : ومن أراد المزيد من ذلك فعليه بشرح العلامة السفاريني في شرحه على عقيدته، وشرحه أيضاً على عقيدة ابن أبي داود التي أولها:

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح انتهى.

ولما أنهى الكلام على الحوض، وذكر ما يجب اعتقاده فيه أعقبه بذكر الصراط، وأنه مما يجب اعتقاده عند أهل السُنة والجماعة، فقال (وكذا) أي وكإقراري بالميزان أقر (بالصراط) أنه حق ثابت للأحاديث الواردة فيه، (يمدُّ) بالبناء للمجهول، أي ينصب (فوق) ظهر جهنم، أعاذنا الله تعالى منها برحمته، فنقول وبالله التوفيق.

أعلم - وفقك الله - أن الصراط حق ثابت في الكتاب والسنة واتفاق الأمة. وهو في اللغة الطريق الواضح.

وفي الـشرع جـسر ممـدود علـى جهـنم فيرده الأولون والآخرون فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار.

أخرج البخاري والإسماعيلي واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي الله في هذه الآية: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ [الحجر: ٤٧] قال: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى ممنزله في الدنيا» (١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٤٠، ٢٥٣٥).

قال قتادة: كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة [انصرفوا من جمعتهم](١).

قال القرطبي: هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين: أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحسبون، بل إذا أخرجوا بثوا على أنهار الجنة (٢).

قال الحافظ ابن حجر على قول ه «يخلص المؤمنون من النار» أي: ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط عنها (٣).

قال العلماء: (الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وأظلم من الليل)(٤).

وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف، مدحضة – أي مزلقة – لا يثبت عليه القدم بل تزل عنه إلا من ثبته الله تعالى، عليه كلاليب من نار، تخطف أهلها فتمسك بهواديها، ويستبقون عليه بأعمالهم؛ فمنهم من شدة كالريح، وكالفرس كالبرق فذاك الذي لا ينشب أن ينجو<sup>(٥)</sup>، ومنهم من شدة كالريح، وكالفرس الجواد وكهرولة الرجل» الحديث<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) قول قتادة رواه الطبري في تفسيره (١٤/٣٨)، وابن مندة في «الإيمان» (٧٣٧)، وعبد بن حميد في مسنده (٩٣٥). وما بين [ ] ليست في (خ)

<sup>(</sup>٢) «التذكرة» للقرطبي (٣٩٢) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) «فتح الباري» (١١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) «لوامع الأنوار» (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) (لا ينشب أن) ليست في (خ)..

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير (٨٩٩٢) وحسنة المنذري في الترغيب وصححه الشيخ ناصر رحمه الله

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ، والجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون سلم سلم، فناج مسلم، ومخدوش مسلم، ومكردس (۱) في النار على وجهه (۲).

وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «الصراط كحد السيف وأن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وأن جبريل لآخذ بحجزتي وأني لأقول ربِّ سلم سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير»(٣).

وفي بعض الآثار: إن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف سنة؛ ألف منها صعود، وألف منها هبوط، وألف منها استواء (٤).

وقد أخرج الإمام عبد الله بن المبارك، وابن أبي الدنيا عن سعيد ابن أبي هلال، قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على بعض الناس أدق من الشعر وعلى بعض مثل الوادي الواسع (٥).

<sup>(</sup>١) المكرْدَس: هو الذي جُمِعَت يداه ورجلاه وألقى إلى موضع.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦/ ١١٠) وسنده حسن.

<sup>(</sup>٣) عـزاه العراقـي في تخـريج الإحياء للبيهقي في الشعب وضعف إسناده، وكذا ضعفه ابن حجر في «الفتح» (١١/ ٤٥٤) قائلاً: في سنده لين.

<sup>(</sup>٤) ابـن عساكر في تاريخه (٢٣٨٢٦٢) وفي إسناده انقطاع، وذكره الحافظ في الفتح (١١/ ٤٥٤) عن الفضيل بن عياض.

<sup>(</sup>٥) الـزهد لابـن المبارك (٢٠٦)، وابـن أبـي الدنـيا في «الأولـياء» (٢٣)، وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٤٥٤) هو مرسل أو معضل.

وأما معنى قول الناظم في قوله: (فمسلَّم) بتشديد اللام المفتوحة، أي فالناس في الجواز على الصراط نوعان:

الأول: ما أشار إليه المصنف بقوله (فمسلَّم) يعني (ناج) برحمة أرحم الراحمين من مزلة الصراط.

والنوع الآخر (مهمل) أي مكردس في النار.

والأصل في هذا البيت حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله على: «لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف عليه كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ، والناس فيه كالطرف وكالبرق وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون: سلم سلم فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكردس في النار على وجهه»(١) والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة.

### فصسل

في الكلام على الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء فنقول وبالله التوفيق:

لما أنهى المصنّف الكلام على الميزان والحوض والصراط، أخذ يتكلم على الجنة والنار.

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه.

وإليه الإشارة بقوله:

## والنارَ يصلاها الشَّقيُّ بحكمةٍ

## وكذاً التَّقِيُّ إلى الجنانِ سَيَدْخُلُ

(والنار)- نعوذ بالله منها- وهي دار البوار ومقر الكفار.

[فالنار تشتمل على سبع طبقات، جهنم، فلظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم الجحيم، ثم الهاوية، ثم سقر، وباب كل واحدة من داخل الأخرى، كما قال ابن عطية وغيره](١).

(يـصلاها) أي الـنار (الـشقي) وهـو الذي كتبت عليه الشقاوة وهو في بطن أمه.

(بحكمة) أحكم الحاكمين، فيدخلها بعمله السيئ.

ثم قال: (وكذا التقى) أي الذي جمع معانى التقوى.

وحقيقة التقوى اتباع الأوامر واجتناب المناهي، وهي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه.

ومن جمع معاني التقوى فهو بلا شك صائر إلى الجنة، وإليه الإشارة بقوله: (إلى الجنان) المعدّة للمتقين (سيدخل) إليها أي (٢) الجنة برحمة أرحم الراحمين (٣)،

<sup>(</sup>١) ما بين [ ] ليست في (خ) هنا ولكنها وضعت في مكان سأشير له.

<sup>(</sup>٢) في (ط) (سيدخل أي الجنة)، والمثبت من (خ).

<sup>(</sup>٣) ما بين [ ] الساقطة وضعت هنا.

فكل واحدة من الجنة والنارحق ثابت بالكتابة والسُنّة وإجماع الأمة ، وكل ما هو كذلك فالإيمان به واجب، واعتقاده حق لازم، والمراد من الجنة دار الثواب ومن النار دار العقاب.

قال ابن القيم في كتابه «مفتاح دار السعادة» ما نصه:

(فإنه اتفق(١١) أهل السُنّة والجماعة على أنّ الجنة والنار مخلوقتان.

وقد تواترت الأحاديث عن النبي على بذلك كما في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإنْ كان من أهل الناريقال: هذا مقعدك من النارحتى يبعثك الله يوم القيامة»(٢).

وفي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله ﷺ قال: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها»(٣).

وفي الصحيحين في حديث الإسراء «ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك»(٤).

<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ سقط كبير في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٧٦٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٤٧٤٤)، والترمذي (٢٥٦٨)، والنسائي (٧/٣)، وفي الكبرى (٤٧٠٢)، وأحمد (٢/ ٣٢)، وأحمد (٢/ ٣٣٠، ٣٣٣) وهناد في «الزهد» (٢٤٢)، وأبو يعلى (٥٩٤٠) والحاكم (٢/ ٢٧) والحديث حسن.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٤٩، ٣٣٤٢)، ومسلم (١٦٣)، والجنابذ هي القباب.

وفي صحيح البخاري عن أنس عن النبي على قال: «بينا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قال: قلب ما هذا يا جبريل قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك»(١).

وفي صحيح مسلم في حديث صلاة الكسوف أن النبي على جعل يتقدم ويتأخر في الصلاة ثم أقبل على أصحابه فقال: «إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني حتى لو تناولت منها قطفاً فأخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»(٢).

وفي الصحيح من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير ترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش»(٣)، الحديث (هـ(٤).

فكل (٥) مؤمن بالله ورسوله ولو مبتدعاً لم يحكم الشرع بكفره وهو حينئذ عاص لربه متعد لحدوده، ولو كان ذنبه بارتكاب أكبر الكبائر، ومات على الإيمان وهـو غـير تائب ولم يحكم عليه بكفر لم يكفّر ولم يخلّد في النار، خلافاً للمعتزلة والخـوارج، وقـد انعقـد الإجماع على أنـه لا يخلّد في النار، إلا الكافر(٢) بخلاف

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٥٨١).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۰۵۲)، ومسلم (۹۰۷) من حديث ابن عباس، وعند مسلم (۹۰۶) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٥٢٠)، وأحمد (١١٩/٢)، والحاكم (٢٩٨، ٢٩٧) والحديث صحيح، وقوله (وفي الصحيح) أي في الحديث الصحيح وليس الصحيحين أو أحدهما.

<sup>(</sup>٤) «مفتاح دار السعادة» (١٨) وهنا ينتهى السقط الكبير في (خ).

<sup>(</sup>٥) في (خ) (وكل).

<sup>(</sup>٦) في (ط) (الكفار).

العاصي، وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب منها في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه ولم يعذبه، وإن شاء عذبه ثم يخرجه.

وأما خلود المؤمن المصر فهو مذهب الخوارج والمعتزلة كما تقدّم، وهو مذهب باطل مخالف لدلائل الكتاب والسُنّة، وأهل الحق على خلافه.

تنبيه (۱): اعلم أن للجنة عدّة أسماء بإعتبار صفاتها، ومسماها واحد بإعتبار الذات فهي مترادفة من هذا الوجه.

وهكذا أسماء الرب وأسماء كتابه، وأسماء رسوله، وأسماء اليوم الآخر، وأسماء النار، أعاذنا الله منهما.

فالاسم العام، الجنة المتناول لتلك الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذات والبهجة والسرور، وقرة العين واشتقاقها من الستر والتغطية، ومنه الجنين لاستتاره في بطن أمه، وكذا الجن لاستتارهم في الأرض (٢).

و الجنة بالضم ما يُستجَنُّ به ، ومنه الحديث: «الصوم جنة» (٣). وفي رواية: «جنة أحدكم من النار...الحديث» (٤).

<sup>(</sup>١) هذا مأخوذ من «لوامع الأنوار» (٢/ ٢٢٥-٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) هم مستترون عنا وليس في الأرض.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) هـذه رواية النسائي (٤/ ١٦٧)، وابن ماجة (١٦٣٩)، وأحمد (٤/ ٢١، ٢١، ٢١٧) وابن خزيمة (٤) هـذه رواية النسائي (٢١٧) وابن حبان (٣٦٤٩) والحديث صحيح ولفظه «.. الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال».

وقد ذكر الله تعالى: في كتابه عدة آيات يخص الجنة بأهل الإيمان، والتقوى كقوله تعالى في الجنة: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ آلَ عمران: ١٣٣] وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى آلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَكُ ۚ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَكُ ۚ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِيَ ٱلْمَأْوَكُ ۚ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِيَ ٱلْمَأْوَكُ ۚ فَا القرآن كثير.

ومداره على ثلاث قواعد: إيمان، وتقوى ، وعمل خالص لله تعالى على موافقة السُنّة.

فأهل هذه الثلاثة هم الأبرار. وهم أهل البشرى دون من عداهم. وهي تجتمع في أصلين إخلاص في طاعة الله ، وإحسان إلى خلقه.

وترجع إلى خِصلة واحدة وهي موافقة الربِّ في محابه، ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهراً وباطناً برسوله محمد ﷺ.

وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل، فهي بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق<sup>(۱)</sup>، وبين هاتين الشعبتين اللتين مرجعهما إلى: تصديق الرسول في كل ما أخبر به، وطاعته في جميع ما أمر به إيجاباً واستحباباً، واجتناب ما نهى عنه تحريماً وكراهة.

<sup>(</sup>١) هذا ورد في حديث رواه البخاري (٩)، ومسلم (٣٥).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: « حجبت المنار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره». أخرجه البخاري ومسلم (١) وفي رواية لمسلم حفت (٢) بدل حجبت.

وقد ثبت أن مفتاح الجنة كلمة الإخلاص، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.

وقد أخرج الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً، «مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله»(٣).

قال الحافظ ابن رجب في كتابه «التوحيد» في سنده انقطاع (٤).

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل أحددت لعبادي المصالحين - يعني في الجنة - ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أقرأوا إن شئتم: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧]. رواه البخاري ومسلم وغيرهما(٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٤٨٧)، ومسلم (٢٨٢٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٥/ ٢٤٢)، والطبراني في (الدعاء) (١٤٧٩) وغيرهم وهمو ضعيف لانقطاعه بين شهر بن حوشب ومعاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٤) كتاب ابن رجب اسمه «التوحيد» وطبع باسم «كلمة الأخلاص وتحقيق معناها» طبع عدة مرات منها بتحقيق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحه الله.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

وفي صحيح البخاري عن وهب بن منبه أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إلى الله؟ قال: بلى ، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك(١).

وأما النار المعدّة للكافرين ، أعاذنا الله تعالى منها فهي ماوى الكفار جميعهم سواء كان كفرهم بالشرك أو الجحود؛ أو إنكار النبوة، أو إنكار أحد من الأنبياء أو استحلال ما علم تحريمه أو تحريم ما علم حِلّه من الدين بالضرورة، أو إنكار المعاد الجسماني، أو جحود ما علم مجيء النبي على به بالضرورة، أو جحود الكتب المنزلة أو شيئاً منها (٢)، أو ملكاً من الملائكة أو انتقاص مُلْكِ مَلَكِ أو نبي أو نحو ذلك، فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة بإجماع أهل الحق، وأما أهل الكفر والجحود فهم في نار جهنم خالدون، لا يفتر عنهم العذاب ولا ينقطع فعذابهم متواصل في دار الهوان جزاءً بما كانوا يكفرون، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ مَهَنَّمُ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿

[الزخرف: ٧٤-٧٥]. والآيات والأحاديث في مثل هذا كثيرة جداً.

<sup>(</sup>١) رواه الـبخاري معلقـاً (٣/ ١٣٠) ووصـله البخاري في تاريخه (١/ ١/ ٩٥)، وأبو نعيم في الحلية (١٤/ ٦٦) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) كتب يمين الصفحة (تأمل مراتب الكفر).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أمر بلال ينادي في الناس أنه: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وفي لفظ «مؤمنة» (١).

وفي كتاب «صفة الجنة» لأبي نعيم من حديث أبان عن أنس رضي الله عنه قال: «لا قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ما ثمن الجنة؟ قال: «لا إلا الله» (٢).

قال الإمام المحقق ابن القيم وشواهد هذا الحديث كثيرة جداً (٣).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان»، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنقص منه، فلما ولي قال النبي ﷺ: «مَنْ سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۶۲)، ومسلم (۱۱۱)، واللفظ الآخر عند البخاري (۳۰۹، ۲۰۰۳) ولفظه (ایا مؤمن).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٥١) بسند ضعيف جداً، وهو مروي عن أنس كما عند ابن عدى (٦/ ٣٤٨) وسنده ضعيف.

وروي بلفظ «التوحيد ثمن الجنة» عند ابن شاهين في «السُنّة» والديلمي كما في «الدر المنثور». وهو كذلك عند الخطيب في «تآلي التلخيص» كما في «الدر المنثور».

وهـو مـروي عن الحسن من قولـه كما عند ابن أبي شيبة (٣٥٣١٣) والخطيب في تاريخ (١/ ٢٧٠) (٣١٨/٤).

<sup>(</sup>٣) في كتابه «حادي الأرواح» (٨٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٩٧)، ومسلم (١٤).

وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، دخل الجنة»(١).

وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (٢).

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أتاني آت من ربي فأخبرني؛ أو قال: بشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة: قلت: وإن زنى وإن سرق: قال: وإن زنى وإن سرق»(٣).

وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إنّ الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله»(١٤).

وفي هـذا أحاديث تزيد على حد التواتر، تدلُّ على وجود الجنة والنار فهما موجودتان الآن.

قال العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح»: لم يزل أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون وتابعوهم وأهل السُنّة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والنزهد على اعتقاد ذلك، وإثباته مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسُنّة. وبما علم بالضرورة من أخبار الرسل كُلّهم من أولهم إلى آخرهم فإنهم دعوا الأمم

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۱۱٦)، وأحمد (٥/ ٣٣٣، ٢٤٧) والطبراني في الكبير (۲۰ / ۱۱۲ / ۲۲۱)، والحاكم (۲) أبو داود (۳۲۸ / ۲۲۱)، والجاكم (۲۸ (۳۲۳)، ۹۲۳۷) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٤٤٤)، ومسلم (٩٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٢٥، ١١٨٦)، ومسلم (٣٣).

إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكروا أن تكون الجنة والنار الآن مخلوقتين (١) وقالوا بل الله ينشئهما يوم القيامة إلى آخر كلامه فيهما (٢).

قال: ولهذا صار السلف الصالح ومن نحا نحوهم يذكرون في عقائدهم (٣) أنّ الجنة والنار مخلوقتان يعني الآن.

ويذكر من صَنّف في المقالات، أن هذه المقالة أهل السُنّة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها، منهم الإمام أبو الحسن الأشعري، رضي الله عنه في كتابه «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان (٤٠).

ولقد رأى النبي ﷺ سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة، كما في الصحيحين (٥) من حديث أنس رضى الله عنه، فذكر عدة أحاديث.

وفي الترمذي في جامعه من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي عليه أنه قال: «مَنْ قال: سبحان الله وبحمده ، غرست له نخلة في الجنة » قال هذا حديث حسن

<sup>(</sup>١) في (خ) (مخلوقة).

<sup>(</sup>٢) في (خ) (فيهم).

<sup>(</sup>٣) كما أنّ هناك كثير من الأمور الفقهية تقحم في كتب العقائد بسبب تبني أهل البدعة لها أو لرفض ما ثبت في السُنّة كالمسح على الخفين وغير ذلك. فليتنبه من يقرأ كتب العقيدة ويجد موضوعاً مثل ذلك فالعقيدة هي مجموع الردود على أهل البدع.

<sup>(</sup>٤) «مقالات الإسلاميين» (٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) هو في حديث الإسراء المتفق عليه، وأنظر «أحادي الأرواح» (١١-١١).

وحديث : «إذا قبض الله روح ولد العبد؛ قال للملائكة: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع، قال: ابنوا له بيتاً في الجنة، وسموه بيت الحمد»(٣).

ثم قال: (٤) وفي مسند الإمام أحمد، وصحيح مسلم، والسنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على ، قال: «لما خلق الله الجنة، أرسل جبريل إلى الجنة ، قال: اذهب فانظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال: فنظر إليها ثم رجع، فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فحفّت بالمكاره،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٦٤، ٣٤٦٥)، وابن حبان (٨٢٦)، والطبراني في الدعاء (١٦٧٥)، والصغير (٢٨٧)، وابن حبان (٨٢٦)، وأبو يعلى (٢٢٣٣)، وتمام في «الفوائد» (١٩) والحاكم (١/ ٢٨٠، ٦٩٣) عن جابر وعلته عنعنة أبي الزبير عن جابر وهو مدلس.

وله رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواها البزار (٢٤٦٨) ورواه ابن أبي شيبة (٢٩٨٣٨، ٢٩٤٥١) موقوفاً عن عبد الله بن عمرو.

وله سند تالف عن أنس.

والحديث صححه بشواهده كثير من أهل العلم كالحاكم والألباني وانظر «السلسلة الصحيحة» (٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٥٠)، ومسلم (٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٠٢١)، وأحمد(٤/ ٤١٥)، والطيالسي (٥٠٨)، وعبد بن حميد (٥٥١)، وابن حبان (٢٩٤٨)، والبيهقي في السنن (٤/ ٦٨) والحديث حسن.

ومن قوله (وفي الترمذي في جامعه) على هنا ساقط من (خ).

<sup>(</sup>٤) أي ابن القيّم.

فقال: ارجع فانظر إليها، وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد؛ ثم أرسله إلى النار، فنظر إليها، يركب بعضها بعضاً، فقال: وعزتك لا يدخلها أحد، فلما حفّت بالشهوات، قال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١).

ودخوله ﷺ الجنة ورؤيته نهر الكوثر؛ وقصور الجنة وحورها، وأضعاف أضعاف ما ذكرنا من الأدلة القطعية على تلك المسألة، انتهى (٢).

وقال ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح» :

(وأما أبدية الجنة والنار ، وإنهما لا تفنيان ولا تبيدان فما يعلم بالإضطرار أنّ رسول الله أخبر به، قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِي اللهِ عَالَى: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّكَمَا وَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [هود: ١٠٨].

ومما يدل على وجود النار الآن، قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦].

كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي على أنه قال: «إنّ أحدكم إذا مات عُرِض عليه مقعده بالغداوة والعشي، إنْ كان من أهل الجنة، فمن أهل

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه، والحديث كما مرّ ليس في مسلم.

<sup>(</sup>۲) «لوامع الأنوار» (۲/ ۲۳۲).

الجنة ، وإن كان من أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»(١).

قلت: وفيه (٢) دلالة واضحة قاطعة على وجود الجنة والنار، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ [غافر: ٤٦]) انتهى.

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه..

ومن قول ه (ومما يدل على) إلى هنا ليس في (خ).

<sup>(</sup>٢) في (خ) (وفيها).

#### تتمة

في ذكر مكان الجنة والنار وأين هما على مقتضى الآثار<sup>(١)</sup>.

أعلم أنّ الجنة فوق السماء السابعة وسقفها عرش الرحمن، كما قال جَلَّ شَانه في محكم القرآن: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَكُ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمُأْوَكِ ﴾ [النجم: ١٣-١٥].

وقد ثبت أنَّ سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، قال تعالى: ﴿وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٢] قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: هو الجنة (٢).

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الجنة في السماء السابعة (٣)

وثبت في الصحيحين أنه على قال: «الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» (٥) وهذا يَدلُ على أن الجنة في غاية العلو والارتفاع.

<sup>(</sup>١) هذا الفضل مأخوذ من «حادي الأرواح» (٦٣).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٢) وهو من طريق عطية العوفي وهو ضعيف إن لم يكن ضعيف جداً.

<sup>(</sup>٤) في (ط) وفي الصحيحين..

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (۲۷۹۰، ۷٤۲۳)، ومسلم (۱۸۸٤).

وقال ابن القيم أيضاً: في كتابه «صفة الجنة» المسمى بـ «حادي الأرواح» (۱) ، وما نصه:

والجنة مقببة أعلاها أوسعها، ووسطها هو الفردوس، وسقفها العرش، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة ، وأعلى الجنة، وسفقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة» (٢).

وفي الحديث: «يقال لقارئ القرآن ، اقرأ، وارق، ورتل، كما كنت ترتل» الحديث.

وفي آخره «فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها» <sup>(٣)</sup>.

قـال العلامـة الـسفاريني ما نصه: (وهذا يجتمل شيئين: إما أن تكون منزلته عند آخر حفظه، وإما أن تكون عند آخر تلاوته المحفوظة). (٤) انتهى.

وأخرج جويبر في تفسيره ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال سئل رسول الله على من أين يجاء بجهنم يوم القيامة؟ قال: «يجاء بها من الأرض السابعة، لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، تصيح إلى أهلي، فإذا كانت من العباد على مسيرة مائة سنة زفرت، فلا يبقى ملك مقرب، ولا نبي

<sup>(</sup>١) «حادي الأرواح» (٦٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٩٠، ٧٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه أبـو داود (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٥)، وأحمد (٢/ ١٩٢)، وابن حبان (٧٦٦)، والحاكم (١/ ٧٣٩) والحديث حسن.

<sup>(</sup>٤) هذا التفسير ذكره المناوي في «فيض القدير» (٢/ ٥٨). وانظر كذا «حادي الأرواح» (٦٥).

مرسل إلا جثى على ركبتيه، يقول: رب نفسي نفسي والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به»(۱).

### فصل

في الكلام على القبر وعذابه ونعيمه وسؤال الملكين اللذين يسألان العبد عن ربه ودينه ونبيه ﷺ فنقول ، وبالله التوفيق:

لما أنهى الناظم الكلام على الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان، أخذ يتكلم على القبر، وعذابه، وإليه الإشارة بقوله:

# ولكُلِّ حيٍّ عاقلٌ في قبرهِ

## عَمَلٌ يقارنُهُ هناك ويُسْألُ

<sup>(</sup>۱) هـذا الحديث عن معاذ بن جبل لم أجده ، والسند المذكور ضعيف جداً بسبب جويبر وقد ذكره صديق حسن خان في «يقظة أولي الاعتبار» (٦٣) بتحقيقي. ط، دار ابن حزم. ولهذا الحديث شواهد :

<sup>•</sup> فقد روي مسلم (٢٨٤٢) عن ابن مسعود مرفوعاً: «يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها».

<sup>•</sup> وما روي عن كعب الأحبار قال: يقول الله لجبريل: ائت بجهنم فيأتي بها تقاد سبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم تزفر زفرة ثانية فلا يبقى مَلك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى وتذهل العقول فيفزع كل امرئ إلى عمله حتى إنّ ابراهيم يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي، ويقول موسى: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي. ويقول عيسى... رواه أبو نعيم في الحية (٥/ ٣٧١) وغيره.

(ولكل حي عاقل) أي مكلف في قبره، أي ضريحه الذي يدفن فيه، وسيبعث منه للدلائل القطعية ، قوله : (عمل) بالتنوين مبتدأ مؤخر، أي عمل صالح أو ضده (يقارنه) أي يجده عنده من خير أو شر ، (هناك) أي في قبره، وأتى بالكاف المفيدة للبعيد، للبعد، وبالكاف المفيدة إلى ما قرب، فكأن الناظم يشير رحمه الله إلى القرطبي في «التذكرة»، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ، الطويل المشهور وفيه: «ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه، طيب الريح، حسن الثياب، فيقول: أبشر بما أعد الله لك ، وبالعكس بالذي يسوءك وفيه فيأتيه ملكان» (٣) وإليه الإشارة بقوله: (ويسأل).

اعلم وفقك الله تعالى، أنّ الإيمان بذلك واجب شرعاً لثبوته عن النبي ﷺ في عِدة أحاديث، يبلغ مجموعها حدَّ التواتر، وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

واستدل أهل السُنّة والجماعة، على هذه المسألة؛ بأدلة كثيرة من الكتاب والسُنّة.

<sup>(</sup>١) في (ط) (وأتى بالكاف المفيدة للبعيد فكأن الناظم يشير إلى) .

<sup>(</sup>٢) يقصد (ذكره) فالرواية هي ذكر الشيء بسنده. وهذا قصور من الشارح أن يذكر الحديث من «التذكرة» فهو حديث معروف مشهور.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه.

وفي رواية للبخاري (٣) «إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ، فذلك قوله: ﴿ يُثَبِّتُ آللَهُ ٱلَّذِير : ﴿ وَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.

وفي الطبراني عن البراء بن عازب مرفوعاً، «فيقال للكافر مَنْ ربك؟ فيقول: لا أدري، فهو تلك الساعة أصم أعمى أبكم، فيضرب بمرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترابا» الحديث (٤).

وعند أبي داود: «يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول - يعني المؤمن - : ربي الله ، فيقولان له : ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له : وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت، فيقولان له : وما يدريك؟ فيقول عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له باباً إلى فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا له من الجنة وافتحوا له باباً إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٩) (١٣٦٩) ومسلم (٢٨٧١) (٧٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸۷۱) (۷۳).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٦٩٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «الأوسط» (٣٦٦٤)، وفي الصغير (٤٩٥).

الجنة وألبسوه من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره، وقال في الكافر ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري الحديث إلى أن قال: «فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النار، وافتحوا له باباً إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه (۱).

وروي أيضاً من حديث أبي سعيد أخرجه الإمام أحمد (٢).

ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب «السُنّة»: وفيه أنه على قال له: «كيف أنت يا عمر إذ كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكر ونكير، قال: فتانا القبر يبحثان الأرض بأنيابهما ويطآن بأشعارهما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه، قلت: يا رسول الله، وأنا على حالي هذه؟ قال: نعم، قال: إذا أكفيكهما».

وفي رواية : «فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت بها رماداً» (٣).

<sup>(</sup>۱) حديث البراء مشهور صحيح صححه جمع من الأئمة، ورواه أبو داود (٤٧٥٣)، وأحمد (٤/ ٢٨٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ٢٣) وفيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) حديث عمر رواه الخلال في «السُنّة» وعزاه إليه ابن رجب في «أهوال القبور» (٤٤-٤٥) بتحقيقي وضعفه، وقد رواه ابن أبي داود في «البعث» (٧) والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٠٥)، وفي «الإعتقاد» (٢٢٣)، وهو سند منكر بسبب مفضل بن صالح.

وله شواهد:

وفي حديث رواه أحمد: «أن الملكين أسمهما منكر ونكير» بفتح الكاف<sup>(۱)</sup>.

الإيمان بعـذاب القبر وفتنته واجب والتصديق به لازم حسبما أخبر به النبي ولدلائل الكتاب والسنة.

قال: ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٣] قال: المعيشة الضنك هي عذاب القبر(٢).

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث في عذاب القبر.

ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها قالت: سألت رسول الله على عن عذاب القبر قال: «نعم عذاب القبر حق»(٣).

<sup>•</sup> من حديث ابن عباس عند البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (١٠٤) وفي سنده الواقدي.

<sup>•</sup> من حديث عمرو بن دينار عند عبد الرزاق (٦٧٣٨) وهو مرسل.

من حديث عطاء بن يسار عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (۲۸۱ – زوائده)، والآجري
 في «الشريعة» (۳۲٦–۳٦٧)، والبيهقي في (البعث) (۱۰۳). وهو مرسل.

من طريق تميم الداري كما عند ابن كثير في تفسيره (٢/ ٣٥٨) وعزاه لأبي يعلى ولم أجده في المطبوع فلعله في مسنده الكبير.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمـذي (۱۰۷۱)، وابـن أبـي عاصـم في (السُنّة) (۸۲٤)، وابن حبان (۳۱۱۷) وغيرهم وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير (٩١٤٣، ٩١٤٥) والبيهقي في «عـذاب القـبر» (٩، ٧٥)، وهـناد في «الزهد» (٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٣٧٢)، ومسلم (٥٨٦).

وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي على أنه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، (٢).

وأخرج مسلم أيضاً، وابن أبي شيبة، وفيه فقال رسول الله ﷺ: «تعوذوا بالله من عذاب القبر فإن هذه الأمة تبتلى في قبورها» الحديث (٣).

وفي حديث الكسوف: «فبي تفتنون وعني تسالون»(١٤)، أو كما قال عليه السلام.

وفي الحديث الصحيح: «إذا مات العبد عرض عليه مقعده من الجنة أو النار»(٥)، والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۷۷)، ومسلم (۸۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه المؤطأ (٥٠١)، وأبو داود (١٥٤٢)، والترمذي (٣٤٩٤)، والنسائي (٤/ ١٠٤) والحديث صحيح، وليس الحديث في مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦/ ١٣٩- ١٤٠)، وأبنه في «السُنّة» (١٠٢، ١٤٤٨) والبيهقي في «إثبات عذاب القبور» (٢٩)، وابن مندة في «الإيمان» (١٠٦٧) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١٣٧٩)، ومسلم (٢٨٦٦).

قال الحافظ الحجّة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي رحمه الله تعالى في نظمه المسمى بـ «التبصرة» (١) ما نصه: أحاديث القبر، وعذابه، وسؤال الملكين بلغت نحواً من تسعين حديثاً.

وقد تقدم قول الإمام السيوطي: أن أحاديثه بلغت حد التواتر. قلت: فلعله ما ذكره في «التبصرة» انتهى.

#### فائسدة(٢)

وقد ورد أحاديث تنجي من عذاب القبر صحاح وحسان:

منها ما جاء في الحديث «أن سورة من القرآن ثلاثون آية تنجي قارئها يوم القيامة».

وفي رواية «تنجيه من عذاب القبر».

وفي حديث آخر شفعت لرجل حتى غفر له (٣)، ﴿ تَبَـُرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ وفي الحديث: «من قرأ كل ليلة: ﴿ تَبَـُرُكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ ﴾ إلا أنجاه الله من عذاب القبر » (٤).

<sup>(</sup>١) هو شرح لألفية العراقي، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٢) (فائدة) من (خ).

<sup>(</sup>٣) رواه أبـو داود (٢٤٠٠)، والترمـذي (٣٨٩١)، وابن ماجة (٣٧٨٦)، والنسائي في «عمل اليوم واللـيلة» (٧١٥) وأحمـد (٢/ ٢٩٩، ٣٢١)، وعـبد بـن حمـيد (١٤٤٥)، والدقاق في «مجلس في رؤية الله» (٢٢٦) والحاكم (٢٠٧٥، ٣٨٣٨). والحديث حسن.

<sup>(</sup>٤) ذكره الـدارقطني في العلل(٥/ ٥٣) مرفوعاً عن ابن مسعود ورجح وقفه على ابن مسعود وهو عند النسائي في الكبرى(١٠٥٤٧).

وفي الحديث (١) تسمى يعني تبارك المنجية والمانعة، تنجي وتمنع صاحبها من عناب القبر كما في الحديث (٢)، وفيها أحاديث كثيرة، فليعلم ذلك كله. والله أعلم.

## تنبيـه(۲)

اعلم وفقك الله تعالى أن المصنف (٤) الناظم رحمه الله تعالى قد أهمل الشفاعة وهمي من أهم العقائد الدينية والأصول الإيمانية، وهي ثلاث فصول: (٥) ، فنقول وبالله التوفيق:

اعلم وفقك الله تعالى أن الشفاعة لغة هي: الوسيلة [رجاء أن ينفعنا الله تعالى بصاحب الشفاعة العظمى نبيناً محمد ﷺ (٢) والطلب.

وعرفاً: سؤال الخير للغير. كذا عرفها بعضهم.

وأعلم أيضاً ، أنّ للنبي عَلَيْ ثلاث شفاعات:

الأولى: الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لأهل الموقف حتى يقضي بينهم، بعد أن يتدافعها الأنبياء أهل الشرائع؛ آدم، ونوح وإبراهيم، وموسى، وعيسى،

<sup>(</sup>١) (وفي الحديث) من (خ).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٨٩٠)، والطبراني في الكبير (١٢٨٠١) وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٨١) وهو حديث حسن بالشواهد.

<sup>(</sup>٣) في (خ) (فائدة) بدل (تنبيه).

<sup>(</sup>٤) (لمصنف) من (خ).

<sup>(</sup>٥) (وهي ثلاث فصول) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٦) ما بين [ ] من (خ).

على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود، وقد ورد من حديث الصديق رضي الله عنه، وأنس، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر، وحذيفة، وعقبة بن عامر، وأبي سعيد الخدري، وسلمان الفارسي، رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء ورد أمر الشفاعة في أحاديثهم مطولا.

وورد أيضاً مختصراً من حديث أبي بن كعب، وعبادة بن الصامت، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن سلام، وغيرهم رضي الله عنهما (١٠).

أخرج الإمام أحمد؛ والبخاري، ومسلم ؛ وغيرهم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي على الله عنه المؤمنون يوم القيامة؛ فيلهمون لذلك، فيقولون: يا قيولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيريحنا من مقامنا هذا، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك، حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لهم آدم: لست هناكم، فيذكر ذنبه الذي أصاب، فيستحي ربه من ذلك، ولكن أثنوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض.

فيأتون نوحاً، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته، وسؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك، ولكن أثتوا إبراهيم خليل الرحمن.

فيأتونه، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله، وأعطاه التوارة.

<sup>(</sup>١) وقد جمع هذه الأحاديث كلها وتكلم عليها مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في كتابه «الشفاعة» فليراجع، ويراجع أيضاً كتاب «السُنّة» لابن أبي عاصم الأحاديث (٧٨٤–٨٣٢).

فيأتون موسى فيقول: لـست هـناكم، ويذكـر الـنفس التي قتل بغير حق، فيستحي ربه، ولكن أثتوا عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته وروحه.

فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن ائتوا محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأقوم وأمشي بين سماطين من المؤمنين، فاستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء أن يدعني، ثم يقال: ارفع عمد، قُلُ ليسمع واشفع تشفع، واسأل تعطى، فأرفع رأسي وأحمده بتحميد، ثم اشفع» الحديث بطوله (۱).

وأخرج الترمذي ، والبيهقي، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أن أول الناس خروجاً إذا بعثوا، وخطيبهم إذا أنصتوا، وقائدهم إذا وفدوا، وشافعهم إذا حبسوا، ومبشرهم إذا أيسوا، لواء الكرم بيدي، ومفاتيح الجنة يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم يومئذ على ربي ولا فخر، يطوف علي الف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون» (٢).

وعند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذاك! يجمع الله الأولين والآخرين، في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس:

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤۱۰)، ومسلم (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٦١٠)، والدارمي (٥٢)، وأبو يعلى (٤٣٠٥)، والبيهقي في الشعب (١٤٨٩) ليس بهذا اللفظ وأقرب لفظ وجدته رواية الدرامي والحديث ضعيف غير ثابت ويغني عنه أحاديث كثيرة صحيحة وحسنة في هذا الباب.

إلا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما قد بلغكم، ألا ترون إلى مَنْ يشفع لكم إلى ربكم، فيقول الناس بعضهم لبعض أبوكم آدم، فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك! ألا ترى إلى ما نحن فيه! وما قد بلغنا، فيقول: إنَّ ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسى اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيحيلهم إلى إيراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمـد فيأتونـي، فـيقلون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه فانطلق فآتى تحت العرش، فأقع ساجداً لربى، ثم يفتح الله علىٌّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد بعدي ، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سَلْ تعط، واشفع تشفع، فارفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سـوى ذلك، ثم قال: والذي نفسى بيده، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر. أو كما بين مكة وبصري» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤٠،٤٧١٢) ومسلم (١٩٤).

#### فصـــل

فأصل (۱) السفاعة العامة التي خص بها نبينا محمد على من بين سائر الأنبياء عليهم السلام هي المرادة بقوله على: «لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» (۲) وهذه الشفاعة لأهل الموقف إنما هي لأجل حسابهم، ويراحوا من الموقف. قاله الإمام القرطبي في تذكرته (۳). والله أعلم.

### فصـــل

شفاعة النبي ﷺ، نوع من السمعيات ، قد وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وانعقد عليها إجماع أهل الحق قبل ظهور الخوارج الذين ينكرون الشفاعة، لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر إذ هي للإراحة من طول الوقوف:

وأما شفاعة الرسل والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين فإنهم يشفعون يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) (فأصل) من (خ).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۰٤)، ومسلم (۱۹۸)

<sup>(</sup>٣) (التذكرة) (٢٦٣).

وورد أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه (۱۱). وورد أيضاً أن سورة شفعت لرجل وتقدم (۲).

والحاصل أنه يجب أن يعتقد أن غير النبي عَلَيْهُ من سائر الرسل والأنبياء والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين والأولياء والعلماء على اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم ووجاهتهم يشفعون لثبوت الأخبار بذلك فيجب تصديقه، والقول بموجبه لثبوت الدليل.

فقد قال ﷺ: «أنا أول شافع وأول مشفع» من حديث أبي هريرة. أخرجه مسلم (٣).

وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عند البيهقي، قال: «يشفع نبيكم رابع أربع ، جبريل، ثم إبراهيم، ثم موسى أو عيسى، ثم نبيكم لا يشفع أحد أكثر ما يشفع فيه نبيكم، ثم الملائكة، ثم النبيون ، ثم الصديقون ، ثم الشهداء».

والمشهور أنه ﷺ أول شافع وأول مشفع قاله البخاري وغيره من أئمة الحفاظ(٤).

<sup>(</sup>١) هذا في مسلم (٨٠٤) وغيره.

<sup>(</sup>٢) تقدّم وهي سورة تبارك.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>٤) هذا عند الطبراني في الكبير (٩٧٦١)، والحاكم (٤/ ٩٦) وهو حديث ضعيف، ومعناه مخالف للأحاديث الثانتة.

وأخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليدخلنَّ الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة الله وشفاعة الشافعين»(۱).

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله آدم يوم القيامة من جميع ذريته الف الف وعشرة آلاف الف»<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه ابن أبي عاصم والأصبهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: قف حتى تشفع للناس»<sup>(٣)</sup>.

وأخرج الديلمي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «يقال للعالم: اشفع في تلامذتك ولو بلغ عددهم نجوم السماء». (١)

وأخرج الترمذي والحاكم وصححاه (٥) والبيهقي عن عبد الله بن أبي الجدعاء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم، قالوا: سواك يا رسول الله قال: سواي»(٦).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (١٠٥٠٩) وهو ضعيف فيه مجاهيل.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأوسط (٦٨٤٠) وسنده ضعيف جداً، بسبب يزيد الرقاشي، واللفظ منكر.

<sup>(</sup>٣) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» وعزاه للأصبهاني، وهو حديث موضوع كما قال الشيخ ناصر رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) رواه الديلمي (٨٨٣٩) من حديث جابر، وهو أشبه بالأحاديث الموضوعة.

<sup>(</sup>٥) في (ط) (وصححه).

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٤١٦)، وابـن ماجـة (٤٣٨٤)، وأحمد (٣/ ٢٦٩، ٤٧٠)، والدارمي (٢٨٠٨) وهو حديث صحيح.

قال القرطبي: يقال إنه عثمان بن عفان رضي الله عنه (١).

وأخرج البيهقي عن الحسن مرفوعاً: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من ربيعة ومضر».

قلت: ويقال إنه أويس القرني كما جاء في بعض الروايات (٢). انتهى.

وأخرج الترمذي وحسنه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «إن من أمتي لرجالا يشفع الرجل منهم في الفئام من المناس فيدخلون الجنة بشفاعته، ويشفع الرجل منهم للقبيلة فيدخلون الجنة بشفاعته، ويشفع الرجل منهم للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته».

وأخرج الطبراني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «لا تزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون من النار، حتى إن إبليس يتطاول لها رجاء أن تصيبه» (٣).

<sup>(</sup>١) التذكرة (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٢٤٣٩) وأحمد في الزهد (٣٤٣) وهو مرسل ضعيف.

ولـه شـاهد مـن حـديث أبـي برزة رواه أحمد (٢١٢/٤) وابن المبارك في مسنده (١٠٨) وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) لم أجـده عـن أبـي سـعيد، وإنمـا ورد عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير (١٠٥١٣)، وأبو
 نعيم في الحلية (٤/ ١٣٠) وسنده لا يصح ضعيف.

ورواه الطبراني في الأوسط (٥٠٨٢) عن جابر.

ورواه ابن عـدي في الكامـل (٣١٧/٥) عـن حذيفـة وعـن كلاهمـا ضعفه ابن حجر الفتح (٣٠٢/١).

ورواه الطبراني في الأوسط (٥٢٢٧) وسنده ضعيف.

والحاصل أن شفاعة الناس<sup>(۱)</sup> بقدر أعمالهم وعلو مراتبهم وقربهم من الله تعالى، والقرآن يشفع لأهله<sup>(۲)</sup>.

والإسلام كذلك ، والحجر الأسود يشفع لمستلمه (٣).

ولكن (٤) ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]. ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه، وابن حبان والبيهقي والطبراني عن عوف بن مالك الأشجعي (٥) عن النبي ﷺ قال: «إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة (٦).

<sup>(</sup>١) في (خ) (للناس شفاعات)..

<sup>(</sup>۲) مرَ تخريجه.

<sup>(</sup>٣) هـو في حـديث «إن لهـذا الحجـر لـساناً وشفتين فيشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق» رواه أحمد (٢/ ٢٦٦)، وابن حبان (٣٧١١)، وأبو يعلى (٢٧١٩) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) الفوزان (فالشفاعة لها شرطان:

الأول: إذن الله للشافع أن يشفع.

الثاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان).

<sup>(</sup>٥) في (ط) الأشعرى وهو غلط.

<sup>(</sup>٦) رواه الترمذي (٢٤٤١) وابن ماجة (٤٣١٧)، وأحمد (٦/ ٢٨،٢٩)، والطبراني في الكبير (٦) ١٦٨، ٢٢) (٢٢٠٧، ١٣٦، ١٣٠)، والحاكم (٦٤٧، ٢٢١) والحاكم (٢٢١، ٢٢١) والحديث صحيح.

وفي لفظ «بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبين الشفاعة لأمتى، واخترت الشفاعة»، قال: «وهي لكل مسلم»(١).

وأخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «إنّي لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على الأرض من شجر ومدر»(٢).

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتى» (٣).

وقال جابر رضي الله عنه: من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب، ومن استوت حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حساباً يسيراً، ثم يدخل الجنة، وإنما شفاعة رسول الله على لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره (١٤).

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير (٨٨/١٨) (١٠٧) وفي مسند الشاميين (١٨٣٢)، وهو ليس في مسلم وإنما فيه «أنَّ مِنْ أمتي من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وليس فيه ثلثي أمتي.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٣٤٧) وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢٤٣٦)، وابن ماجة (٣٤٧٩) عن جابر وهو صحيح. ورواه أبـو داود (٤٧٣٩) والترمـذي (٢٤٣٥)، وأحمـد (٣/ ٢١٤) مـن حـديث أنـس وسـنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ٢٢١)، وابن عساكر (٢٧/ ٤١٣).

وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً «ما زلت اشفع إلى ربي ويشفعني، وأشفع ويشفعني حتى أقول: أي رب شفّعني فيمن قال: لا إله إلا الله، فيقول: هذا ليس لك يا محمد ولا لأحد، هذا لي، وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحداً يقول: لا إله إلا الله» (١).

### فصــل

في ذكر الأعمال الموجبة لشفاعته ﷺ وفضل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام ، فنقول وبالله التوفيق:

قد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال: «ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»(٢).

وأخرج أيضاً عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال حين يسمع النداء اللهم وبعث هذه الدعوى التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة»(٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٨٢٨) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۵۷۰).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٤).

وأخرج الترمذي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله على قال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها»(١).

واخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «من مات من أحد الحرمين استوجب شفاعتي، وكان يوم القيامة من الأمنين»(٢).

وأخرج الطبراني بسنده جيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله علي على حين يصبح عشراً، وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة»(٣).

وأخرج الترمذي وابن حبان عن مسعود مرفوعاً: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليًّ صلاة»(١)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمـذي (۳۹۱۷)، وأحمـد (۲/ ۷۶، ۱۰۶)، وابـن حـبان (۳۷۱)، والطبراني في الكبير (۲۷/ ۳۳۲/ ۸۲۰) (۲۵/ ۱۸۲/ ۵۰۸) والحديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الـدارقطني في سـننه (٢/ ٢٧٨)، والطيالـسي (٦٥)، والطبرانـي في الكـبير (٦١٠٤)، وفي الصغير (٨٢٧)، والبيهقى في الشعب (٤١٥١) والحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ١٦٣) (رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا) قلت: لكنه منقطع كما قال العراقي في تخريج الإحياء، والشيخ ناصر حَسّنه أولاً ثم تراجع في «ضعيف الترغيب»،وهو الحق.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمـذي (٨٨٤)، وابـن أبـي شـيبة (٣١٧٨٧)، وابـن حبان (٩١١) والطبراني في الكبير (٩٨٠٠)، وأبو يعلى (٥٠١١)، ، والبيهقي في الشعب (١٥٦٣) والحديث ضعيف.

وأخرج البزار عن ابن عمر مرفوعاً: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» (۱). وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما «من زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» (۱).

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً (٣)، وبالله التوفيق.

ولما أنهى الكلام على المسائل المتفق عليها عند أئمة السلف صرَّح في آخر نظمه بأن هذا اعتقاد أئمة المذاهب الأربعة؛ وهم الإمام الأعظم إمام السُنّة أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل الذي انعقد الإجماع على تقليدهم من ستمائة سنة (١) إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>۱) هـذا الحـديث غير ثابت، فقد رواه البزار (۱۱۹۸ – كشف) وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٥١)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٧٠)، والدارقطني في سننه (٢/ ٢٧٨).

وأسانيده كلها ضعيفة بل بعض أهل العلم عدها منكرة، وحاول بعض أهل العلم تقويتها لطرقها، والحقيقة أن طرق الحديث عن عمر وعن ابن عمر، مرة يورده مرفوعاً وأخرى موقوفاً، ومرة يثبت الشفاعة لمن زار النبي ومرة يجعل زيارته في مماته كزيارته في حياته، فهو اضطراب واضح.

ومثل هذه الروايات، لا تصحح فإن مدار هذه الروايات على رواة غير ثقات.

<sup>(</sup>٢) رواه الطيالسي (٦٥)، والبيهقي في «الشعب» (١٥٢) وهو أثر ضعيف لا يثبت.

<sup>(</sup>٣) إن كان يقصد أحاديث الشفاعة فنعم هي كثيرة، ومن المؤسف إيراد المؤلف أحاديث لا تثبت وفيما صحَّ غنية عن الضعيف فضلاً عمن دون ذلك، وإن كان يقصد أحاديث الزيارة فهي كلها ضعيفة غير ثابتة وانظر «الصارم المنكي» لابن عبد الهادي.

<sup>(</sup>٤) لعله يقصد فتوى ابن الصلاح بإيقاف الاجتهاد، والله أعلم.

حكى ذلك غير واحد من أفاضل العلماء منهم تقي الدين ابن تيمية ، وابن هبيرة الحنبلي وهو قول جماعة من أكابر العلماء من فقهاء أصحابنا وغيرهم، مستدلين بقوله تعالى: ﴿فَسَّئُلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّحْرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧].

وكذا لما سئل الإمام الشافعي عن الإجماع هل هو حُجّة؟ قال: نعم ، لقوله تعسلان ﴿ وَيَكّبِعُ عَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَّىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ تعسلان ﴿ وَيكّبِعُ عَيْرُ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَّىٰ وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ [النساء: ١١٥]، وقال: ولم يتوعّدُ الله سبحانه إلا على ترك واجب، وعلى ذلك نص كثير من العلماء عن أن إجماع هؤلاء الأئمة الأربعة حُجّة (١) واختلافهم رحمة؛ لأن الحق لا يخرج عنهم، لقوله على الخيلاف أمتي رحمة (١) فيجب تقليدهم في الفروع (٣) ، لا سيما في زماننا هذا، بل يحرم الاجتهاد ، ولتعذر معرفة شروطه.

قلت: هذا في المقيد ، وأما في المطلق (٤) فلا، ولا قائل به الآن، ومن ادعاه في هذه الأزمنة كذب؛ لأنّه نادر، والنادر لا حكم له.

مع أنا نقول أن الأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة. للحديث. انتهي.

<sup>(</sup>١) الفوزان (هذا فيه نظر؛ لأنَّ الحجة في إجماع علماء الأمة) قلت: وممن ردِّ هذه الدعوى ابن تيمية..

<sup>(</sup>٢) قلت: هذا الحديث لا أصل له، وليس له إسناد معروف ومعناه فيه ما هو صحيح وما هو باطل. (٣) الفوزان (للضرورة).

<sup>(</sup>٤) الفوزان (يعني استنباط الأحكام من الأدلة).

والحاصل أن الواجب على العامي مثلي تقليد أحد هؤلاء الأئمة الأربعة الذي انعقد الإجماع على تقليدهم في الفروع والأصول، إذ الحق لا يخرج عنهم، ولأن معنى الكتاب والسنة مندرج تحت مذاهبهم، فمن ذلك صار اختلافهم رحمة، وإجماعهم حجة، فتحرم مخالفتهم، بل يجب تقليد واحد منهم، وهي رواية قوية أخذ بها جمع كثيرون من أصحابنا الحنابلة وغيرهم، فمقلدهم مثال مأجور، إذ هو الحق على القول المشهور.

وقد قلت في ذلك بحثاً ضمنته في بيتين: وهما:

قلت والتقليد ليس بمنكر

إذ المؤذن مقلّد في الأشهر

ولا زال أصاغر الصحابة

تقلد الكبار من ذوي الإصابة

وقد ألّف بعض أفاضل متأخري الشافعية وهو العلامة المحقق الشيخ الصوفي حسين الدوسري كتاباً لطيفاً ردّ فيه على مَنْ ادعى الاجتهاد وهو قاصر عنه، مفيد جداً سماها «القول السديد في حرمة الإجتهاد ووجوب التقليد» فليراجع.

فلما كان كذلك (١)، قال الناظم: رحمه الله:

### هذا اعتقادُ الشافعيِّ ومالكِ

#### وأبو حنيفة ثمَّ أحمدَ يُنقَلُ

(هذا) الذي ذكرته بنظمي ، واعتقدته بقلبي من أمهات مسائل الأعتقاد، ومما أجمع عليها المسلمون الحاضر منهم والباد، هو (اعتقاد) الإمام محمد بن إدريس (الشافعي) واعتقاد الإمام عالم دار الهجرة (مالك) بن أنس، (وأبو حنيفة) الإمام الأعظم النعمان [أيضاً نصب على المصدرية (ثم) صرح بأن هذا اعتقاد إمام السئنة وقامع البدعة إمامنا (أحمد) بن محمد حنبل (ث) الشيباني رحم الله الجميع ورضى عنهم ونفعنا بعلومهم وأعاد علينا مَنَّ بركاتهم.

<sup>(</sup>۱) رغم أنّ المؤلف يتكلم عن عصره، فإنّ كلامه غير سديد وفيه مبالغة في تعذّر الاجتهاد والقول بوجوب التقليد، ويستشهد بحديث لا أصل له، ويجعل مطلق اختلاف الأئمة الأربعة رحمة دون قيد أو شرط.

وكل هذا هو إفراز طبيعي لعصر المؤلف الذي سيطر عليه الجمود والتخلّف وهي عصور ظلمات لأمة الإسلام.

لذلك فقوله (فلما كان كذلك) ليس في محله.

فشيخ الإسلام يريد أن يقول: إن المذكور هو اعتقاد جميع الأئمة، ولم يرد أن يشير إلى تقليد الأئمة.

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من (خ)..

<sup>(</sup>٣) (محمد) من (خ).

ثم قال الناظم (يُنقلُ) بضم الياء إشارة إلى ما نقله عنهم أئمة النقل الذين دونوا مذاهب السلف، ولكل من هؤلاء الأئمة الأربعة فضائل لا تحصى، قد دونت في مجلدات (۱)، ففي هذه الأبيات إشارة إلى أن ما ذكرناه في هذه العقيدة أنه مما اتفق عليه الأئمة الأربعة المذكرون رضي الله عنهم، وممن حكى عنهم مقالات السلف ممن تقدم ذكره فكل منهم على الحق (۲).

وإن كان قد وقع الخلاف بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السئنة (٣) من الشافعية وغيرهم، وبين الإمام أبي حنيفة في آخر من أصول مسائل الدين (٤) لكنها يسيرة لا تقتضي تكفيراً ولا تبديعاً.

وقد نظم الشيخ تاج الدين السبكي هذه المسائل المختلف فيها في أبيات فائقة ذكرها في آخر كتابه المسمى بـ «السيف المشهور في عقيدة الأستاذ أبي منصور» تركناها هنا إيثاراً للاختصار، وقد جمع بعض الفضلاء وفيات هؤلاء الأئمة الأربعة في بيت مفرد بقوله:

<sup>(</sup>۱) شرفني الله بنشر ترجمة طيبة للإمام أحمد بن حنبل لم تنشر من قبل وهي كتاب «مجمل الرغائب فيما للإمام أحمد بن حنبل من المناقب» للخزرجي الحنبلي، طبع في دار ابن حزم. وبالنية نشر مخطوط نادر في الدفاع عن أبي حنيفة النعمان لإمامنا محمود شكري الألوسي بعنوان «تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان» عن مخطوطته النادرة.

<sup>(</sup>٢) (على) من (خ).

<sup>(</sup>٣) الفوزان (في هذا مبالغة، وإنما يقال : صار من أهل السُّنَّة بعد توبته لا أنه شيخهم).

<sup>(</sup>٤) الفوزان (في العبارة ركاكة).

<sup>(</sup>٥) ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١١٥٧) وأبو منصور هو الماتريدي.

#### فنعمانهم قان وطعق لمالك

#### وللشافعي درورم لابن حنبل

ثم حَثُ الناظم رحمه الله على اتباع هؤلاء الأئمة في الأصول والفروع، لما تقدم في البيت قبله، فقال:

## فإن اتَّبعتَ سبيلَهُمْ فموفَّقٌ

### وإنْ ابتدعتَ فما عليكَ مُعَوَّلُ

(فإن اتبعت) أيها الأثري (سبيلهم) القويم ومنهجهم المستقيم، والسبيل هو الطريق الواضح وهي المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك، لحديث تركتكم على المحجة البيضاء.. الخ.

والمعنى فإن اتبعت أيها المعتقد لطريق سبيل هؤلاء الأئمة واقتفيت أثرهم فاعتقدت ما اعتقدوه وأسست قواعد مذهبك على ما حرروه وقرروه؛ فأنت بذلك الاتباع على منهاج السُنّة النبوية متمسكاً بالعقيدة السلفية المحمودة المرضية.

(موفق) للاقتداء بالكتاب والسُنَّة وما أجمع عليه سلف الأمة.

(وإن) أبيت الاتباع فابتدعت فأوّلت الاستواء بالاستيلاء، والنزول بنزول أمره ورحمته ونحو ذلك، وجعلت كلام الله عبارة أو حكاية عنه، وأوّلت صفة اليدين بالنعمة ونحو ذلك من صفاته المقدسة، ولم تسلك سبيل الإقرار والإمرار، وخرقت بذاك إجماع المسلف الصالح الأخيار، ونبذت الكتاب والسُنّة والآثار،

ورغبت بجهلك عن عقيدة السلف، ورضيت بما زخرفه لك الخلف، (فما عليك) بذلك (معول) بما اعتقدته لأنك أبيت الاتباع، ودنت بالابتداع، وخرقت الإجماع، ورضيت لنفسك بالمراء والجدال والنزاع، فنودي عليك بالمكابرة والابتداع.

فائدة: وروى أبو داود بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاث من أصل الإيمان: الكفُّ عمّن قال: لا إله إلا الله لا نكفره بذنب<sup>(۱)</sup> ولا نخرجه من الإسلام بعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالقدر»<sup>(۲)</sup>.

#### تنبيه

قال الإمام النووي في شرح مسلم على قوله ﷺ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنون بي وبما جئت به»(٣): (فيه بيان ما اختصر في الروايات الأُخر من الاقتصار على قوله: لا إله إلا الله.

وفيه دلالة ظاهرة لمذاهب المحققين والجماهير من السَلف والخلف، أنّ الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن مِنَ الموحدين، ولا يجب عليه تعلّم أدلة المتكلمين ومعرفة الله تعالى بها، خلافاً لمن

<sup>(</sup>١) الفوزان (يعني دون الشرك أو ترك الصلاة متعمداً وإن لم يحجد على الصحيح).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۰۳۲)، وسعيد بـن منصور في سننه (۲۳۲۷)، وأبو يعلى (۲۳۱۱، ٤٣١١)، والبيهقي في سننه (۹/ ١٥٦)، وفي الإعتقاد (۱۸۸)، وضعفه ثم قال إن لهذا الحديث شواهد. (۳) رواه البخاري (۱۳۹۹)، ومسلم (۲۱).

أوجب ذلك وجعله شرطاً في كونه من أهل القبلة وزعم أنّه لا يكون له حكم المسلمين إلا إذا تعلمها:

وهذا المذهب قول كثيرين من المعتزلة وبعض المتكلمين: وهو خطأ ظاهر، فإنَّ المراد التصديق الجازم وقد حصل؛ ولأنّ النبي ﷺ اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترك المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت أحاديث في الصحيح يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القاطع القطعي.

وقد تقدم ذكر هذه القاعدة في أول كتاب الإيمان) انتهى (١).

<sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي (١/ ٢١٠) مع تصرف.

## خاتمة(١)

قال الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي في كتابه المسمى بالبهجة:

المسألة الثالثة : في عدم خلود العصاة من الموحدين في النار، وإنْ ماتوا من غير توبة، وذلك مذهب أهل السُنة والجماعة لقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُر ﴿ وَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُر ﴿ وَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُر ﴿ وَهَ إِلزَل لِهِ اللهِ عَلَى أَن يرى جزاؤه قبل دخول النار ثم يدخل النار؛ ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن أن يرى جزاؤه قبل دخول النار ثم يدخل النار؛ لأنه باطل بالإجماع، فتعين الخروج من النار، قاله السعد التفتازاني.

والأحاديث الصحيحة الآتية المصرحة (٢) بعدم خلود أهل التوحيد:

<sup>(</sup>١) (كلمة) من (خ).

<sup>(</sup>٢) الصحيح أن يقال (مصرحة).

<sup>(</sup>٣) (الله) من (خ).

وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ﴾ [المائدة: ٧٧]، فالجنة إنما هي محرمة على المشرك، ومساواة غير المشرك بالمشرك غلط ظاهر.

أخرج السيخان عن عتبان بن مالك الأنصاري أن النبي ﷺ قال: «إنّ الله حرم على النار مَنْ قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»(١).

وأخرج الشيخان عن أبي ذر قال: قال لي النبي على: « ما مِنْ عبد قال: لا إلىه إلا الله ثم مات على ذلك، إلا دخل الجنة، قلت: وإنْ زنى، وإنْ سرق، قال: وإنْ زنى، وإنْ سرق، قالت: وإنْ زنى، وإنْ سرق قال: وإنْ زنى، وإنْ سرق على رغم أنف أبي ذر» (٢).

قال: وأنا أقول وإن رغِمَ أنف المعتزلة.

وأخرج أحمد والبزار والطبراني مثله من حديث أبي الدرداء وآخره وإن رغم أنف أبي الدرداء (٣).

وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت سمعت رسول الله ﷺ: «مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله حرمه الله على النار»(٤).

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مرّ تخريحه.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦/ ٢٤٢) وفي سنده ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٩).

١٨٨ ----اللآلئ البهية

وأخرج عن معاذ بن جبل أن النبي على قال: «ما مِنْ عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، قلت: يا رسول الله ألا أخبر الناس فيستبشروا؛ قال: لا، إذاً يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً»(١).

وأخرج أيضاً عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل مِنْ إيمان ، ولا يدخل الجنة أحد كان في قلبه مثال حبة مِنْ كبر»(٢).

وأخرج أيضاً عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» (٣).

وأخرج أيضاً عن جابر قال أتى النبي ﷺ رجل فقال: يا رسول اله ما الموجبتان، قال: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومَنْ مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»(٤).

وأخرج الحاكم عن عمر سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنّي أعلم كلمة لا يقولها عبد من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله على النار، لا إله إلا الله (٥).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٢٨)، ومسلم (٣٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۱).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٢٣٨)، ومسلم (٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن ماجة (٣٧٩٥)، والنسائي في الكبرى (١٠٩٣، ،١٠٩٣، ،١٠٩٤)، وأحمد (١/ ٢٨، ٢٥) رواه ابن ماجة (٣٧٩)، والطبراني في الكبير (٧٧٢)، والحارث بن أبي أسامة (١)، وأبو يعلى

وأخرج الشيخان عن عثمان بن عفان عن النبي ﷺ قال: «مَنْ مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»(١).

قال الحافظ السيوطى والأحاديث في ذلك زائدة على حد التواتر.

وأخرج الترمـذي وحـسنه والحـاكم وصـححه عن أنس عن النبي ﷺ قال: «يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً، أو خافني في مقام»(٢).

وهذا آخر ما تيسر جمعه.

فنسأل الله العظيم أن يعم نفعه آمين ونسأل<sup>(٣)</sup> الله العظيم، باسم العظيم وبجاه نبيه الكريم<sup>(٤)</sup> أن يسلك بنا صراطه المستقيم وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولكافة المسلمين إنه جواد كريم رؤوف رحيم.

أما المتأخرين فلا عبرة بهم ولا حجة، فقد نقل عنهم أشياء يندى له الجبين:

<sup>= (</sup>۲٤٠، ۲۶۲)، والبزار (۹۳۰، ۹۳۶)، وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۹٦) (٧/ ١٧٤)، والحاكم (۲۲۲، ۱۲۹۷، ۱۲۹۷) والحديث حسن . والبعض يصححه.

<sup>(</sup>١) مرّ تخريجه، وهو ليس في الصحيحين وإنما هو من أفراد مسلم.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمـذي (۲۰۹٤)، وابن خزيمة (۲۰۱، ۲۰۲، ۴۵۲)، والحاكم (۲۳۲، ۲۳۰)، وعبد الله في زوائد الزهد (۳۲۹)، والبيهقي في الشعب (۷٤٠) والحديث ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في (خ) (فنسأل).

<sup>•</sup> ألم يدافع عشرات العلماء على إيمان فرعون؟.

<sup>•</sup> ألم يدافعوا عن ابن عربي على الرغم من كل أقواله؟

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كُنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وله الحمد على كل حال.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال مؤلفه سامحه الله تعالى فرغت من جمعه وتعليقه ضحوة الثلاثاء نهار ثلاثة وعشرين من جمادى الأول ١٢٦٣ من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، [بقلم الفقير المقر بالزلل والتقصير عبده عبد الله بن غريضة (۱) الحنبلي غفر الله له ولوالديه] (۲). (وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه) (۳).

<sup>•</sup> ألم يقل عدد من أهل العلم أن الأولياء فوق منزلة الأنبياء؟

<sup>•</sup> ألم يقل عدد من أهل العلم أن الكون خلق من أجل النبي ﷺ ؟

هناك عشرات الأقوال بل المئات تبناها أهل العلم وهي باطلة، فلماذا لا يعتبر مثل هذا التوسل غير المشروع ولا المنقول عمن سلف مثل هذهِ الأقوال؟!

أقـول هـذا لأنـنا بدأنا نسمع من هنا وهناك أن ابن تيمية وحده الذي لم يتوسل ومنع التوسل هو وأتباعه، وإن الإجماع أو جمهور أهل العلم على جوازه.

وأقبول ما قلته أولاً: فليجلبوا لنا نبصاً صحيحاً صريحاً عن صفة التوسل، ونحن أول المتوسلين!.

فأى الفريقين أحق بالأمن!! وأينا أصفى وأنقى وأبعد عن الشبهات؟

<sup>(</sup>١) ذكرنا في المقدمة لعله (عويضة).

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] من (خ).

<sup>(</sup>٣) ما بين ( ) من (ط).

# الفهارس العامة

- فهــرس الآيات.
- فهرس الأحاديث.
  - فهرس الآثار.
  - فهرس الشعر.
  - فهرس الكتب.
  - فهرس المصادر.
- الفهرس الموضوعي.



## فهرس الآيات

| الصفحة | رقمها    | الآية                                |
|--------|----------|--------------------------------------|
|        | البقرة   |                                      |
| ۸٤٩٧   |          | قل من كان عدواً لجبريل فإنه          |
| ٦٠١٢٥  |          | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى         |
| ٧٩١٣٤  |          | تلك أمة قد خلت لها ما كسبت           |
| 98107  |          | إن الله مع الصابرين                  |
| 1      |          | وهو العلي العظيم                     |
| 178371 |          | من ذا الذي يشفع عنده إلا             |
|        | آل عمران |                                      |
| ٧٧     |          | هو الذي أنزل عليك الكتاب منه         |
| ٥٧٥٥   |          | يا عيسى إني متوفيك ورافعك            |
| ١٤٨١٣٣ |          | أعدت للمتقين                         |
|        | النساء   |                                      |
| ١٣٧٤٠  |          | وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت             |
| ٣٩٠٥   |          | فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك        |
| 179110 |          | ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى |
| ۸۹۸۳   |          | لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله    |

١٩٤ ـــــاللآلئ البهية

|                                            | المائدة |            |
|--------------------------------------------|---------|------------|
| يحبهم ويحبونه                              |         | ٩٤٥٤       |
| إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة  |         | 77,٧٨١     |
|                                            | الأعراف |            |
| إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض      |         | 978        |
| وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له                |         | ۶ • ۲۲ • ٤ |
|                                            | التوبة  |            |
| حتى يسمع كلام الله                         |         | ۲۳۸        |
| وإن أحد من المشركين استجارك                |         | ۲۲         |
| إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه             |         | ٤٩٤٠       |
| لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار |         | ٧٧١١٧      |
| والسابقون الأولون من المهاجرين             |         | ٧٧١٠٠      |
|                                            | يونس    |            |
| للذين أحسنوا الحسني وزيادة                 |         | 111/111    |
|                                            | هود     |            |
| وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين           |         | ۱۰۵۱۰۸     |
|                                            | إبراهيم |            |
| يثبت الله الذين آمنوا بالقول               |         | ٧٢٠٠٠      |

|           | الحجر    |                                     |
|-----------|----------|-------------------------------------|
| ١٤٠٤٧     |          | ونزعنا ما صدورهم من غل إخواناً      |
|           | النحل    |                                     |
| ۸۶۸۸      |          | فإذا قرأت القرآن                    |
| ۸٤١٠٢-٩٨  |          | فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله       |
| ۱۰۱       |          | واله أعلم بما ينزل                  |
| ۸٤١٠٢     |          | قل نزّله روح القدس من ربك           |
| ۲۰۱       |          | قل نزَّله روح القدس من ربك          |
| ٩٤١٢٨     |          | إن الله مع الذين اتقوا والذين هم    |
|           | الإسراء  |                                     |
| ۲۰۱       |          | ونزلناه تنزيلا                      |
|           | الكهف    |                                     |
| ٧٠٠       |          | إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت |
|           | طه       |                                     |
| ٩٦٤، ٥    |          | تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات     |
| ٥١٠١، ٣٠١ |          | الرحمن على العرش استوى              |
| 737       |          | إنني معكما أسمع وارى                |
| 17717٣    |          | فإن له معيشة ضنكاً                  |
|           | الأنبياء |                                     |
| 1V9       |          | فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون  |

|          | الشورى   |                                       |
|----------|----------|---------------------------------------|
| ۸۸۱۱     |          | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير       |
| ٤٧٢٣     |          | قل لا اسالكم عليه أجراً إلا المودة في |
| ۸٧۰۱     |          | وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا        |
|          | الزخرف   |                                       |
| 10·Vo-VE |          | إن الجرمين في عذاب جهنم خالدون        |
|          | الفتح    |                                       |
| ٧٧۲٩     |          | محمد رسول اله والذين معه أشداء        |
|          | ق        |                                       |
| 1110     |          | ولدينا مزيد                           |
|          | الذاريات |                                       |
| 10V      |          | وفي السماء رزقكم وما توعدون           |
|          | النجم    |                                       |
| ۸ ، ۹ ۲  |          | ثم دنا فتدلى  فكان قاب قوسين          |
| 107      |          | ولقد رءاه نزلة أخرى * عند سدرة        |
|          | القمر    |                                       |
| ۹۳۱٤     |          | تجري بأعيننا                          |
|          | الحديد   |                                       |
| ٩٦٤      |          | هو الذ <i>ي خ</i> لق السماوات والأرض  |
| ٩٧       |          | ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في     |

|           | الحشر    |                                          |
|-----------|----------|------------------------------------------|
| ٧٢٢١      |          | وما آتاكم الرسول فخذوه                   |
|           | المتحنة  |                                          |
| ٦٢3       |          | غضب الله عليهم                           |
|           | الملك    | ·                                        |
| 1         |          | تبارك الذي بيده الملك                    |
| ۲۱ ، ۱۷   |          | "أمنتم من في السماء أن يخسف              |
|           | المزمل   |                                          |
| ٤٤        | _        | ورتل القرآن ترتيلا                       |
| ۸۳۲۰      |          | فاقرءوا ما تيسر منه                      |
|           | القيامة  |                                          |
| 77, 77    |          | وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها               |
| ۱۲۲۳ ، ۲۲ |          | وجوه يومئذ ناضرة* إلى ربها ناظرة         |
|           | الإنسان  | J. J |
| ۸٣۲۳      | r        | إنا نحن نزلنا عليك القرآن                |
|           | النازعات | <i>y</i> . <i>y</i> 0 *                  |
| ۱٤٨       | J        | وأما من خاف مقام ربه ونهى                |
|           | التكوير  | والله من عند الله ربه ربهي               |
| ۸٤        | Jage 22. | إنه لقول رسول كريم* ذي قوة               |
|           |          |                                          |

|          | المطففين |                                   |
|----------|----------|-----------------------------------|
| 178      |          | عن ربهم يومئذ لمحجوبون            |
| ; \\\o   |          | كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون   |
| 1771٧-10 |          | كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون   |
|          | الأعلى   |                                   |
| 1        |          | سبح اسم ربك                       |
|          | الليل    |                                   |
| ٤٩١٧     |          | وسيجنبها الأتقى                   |
| ٥٤١٧     |          | وسيجنبها الأتقى                   |
|          | البينة   |                                   |
| ٩٤٨      |          | رضى الله عنهم ورضوا عنه           |
|          | الزلزلة  |                                   |
| ٧-٨      |          | فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره* ومن |
|          | القارعة  |                                   |
| ۲ ، ۷۳۳۱ |          | فأما من ثقلت موازينه              |
|          | الكوثر   |                                   |
| ١٣٨١     |          | إنا أعطيناك الكوثر                |

## فهسرس الأحاديث

| ٧٤         | أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان بن عفان |
|------------|-----------------------------------------------|
| 107        | أتاني آت من ربي فأخبرني                       |
| ٧٦         | أتسبوا أصحابي فوالذي نفسي                     |
| 1 🗸 9      | اختلاف أمتي رحمة                              |
| <b>v</b> 9 | إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله                   |
| ١١٨        | إذا دخل الجنة، أهل الجنة يقول:                |
| ١٥٨        | إذا سالتم الله فاسالوه الفردوس                |
| 108        | إذا قبض الله روح ولد العبد، قال               |
| 178        | إذا مات العبد عرض عليه مقعده                  |
| ٩ ٤        | ارحموا من في الأرض يرحمكم من في               |
| 149        | أشد بياضاً من اللبن وأحلى من                  |
| ٦٤         | اصبر فإنك تفطر عندنا                          |
| ٧٩         | أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم                  |
| ٧٦         | الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً          |
| 178        | اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم                |
| 75         | اللهم أرض عن عثمان فإني عنه راض               |
| ٥٦         | أما أنك أبا بكر أول من يدخل الجنة من          |
| 1 / 1      | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا                |

إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن.....

| 177 | إن الله ينزل [ليلة النصف من شعبان]                  |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ۱۷٤ | إن ربي خيرني بين أن يدخل نصف                        |
| 171 | إنكم سترون ربكم عياناً، كما ترون هذا لا             |
| ۱۷۳ | إن من أمتي لرجالاً يشفع الرجل منهم                  |
| ٧٨  | إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله                    |
| 187 | إنه عرضت عليّ الجنة والنار فقربت مني                |
| 140 | إني لأشفع يوم القيامة لأكثر مما على                 |
| ١٧٧ | أولي الناس بي يوم القيامة أكثرهم                    |
| 187 | بينا أسير في الجنة إذا أنا بنهر                     |
| 140 | بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب               |
| 91  | بلي أئتني بها                                       |
| 101 | تعبد الله لا تشرك به شيئاً                          |
| 178 | تعوذوا بالله من عذاب القبرلا فإن هذه                |
| ١٨٤ | ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمّن قال:                 |
| 180 | ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ              |
| 97  | ثم علا به یعنی جبریل                                |
| ٥ • | جاء بالصدق أي الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم وصدّق |
| 187 | جنة أحدكم من النار                                  |
| 107 | الجنة مائة درجة، ما بين كل درجتين                   |
| 189 | حجبت النار بالشهوات وحجبت                           |

| اللآلئ البهية                        | ۲۰۳   |
|--------------------------------------|-------|
| حفظوني في أصحابي فمن حفظني           | 77    |
| حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن    | 189   |
| زوجكنّ أهاليكنّ وزوجني الله          | 99    |
| زينوا القرآن باصواتكم                | ۸۸    |
| سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة      | 108   |
| شفاعتي لأهل الكبائر مَنَ أمتي        | 140   |
| صدقت یا حیان هو کما قتل              | 00    |
| الصراط كحد السيف، وأن الملائكة       | 187   |
| الصون جنة                            | ١٤٧   |
| ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث      | ١٧٦   |
| عائشةعائشة                           | ٥٤    |
| فامتحناك فإن التويت ضرباك ضربة       | 771   |
| فبي تفتنون وعني تسألون               | 178   |
| ً.<br>فيقال للكافر من ربك؟ فيقول لا  | 171   |
| قال الله عز وجل أعدت لعبادي الصالحين | 1 & 9 |
| قد وعدني سبعين ألفاً مع كل ألف       | 149   |
| القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن    | ٩٣    |
|                                      |       |

كذلك لا تضارون ربكم، ولا يبقى الشمس.....

كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحديبية.....

كما بين عدن وعمان وأوسع.....

177

٧٨

| كيف أنت يا عمر إذ كنت من الأرض         | 177     |
|----------------------------------------|---------|
| لا إله إلا الله                        | 101     |
| لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة            | 101     |
| لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال        | ۱۸۸     |
| لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من         | 184     |
| لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف   | 127     |
| قد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون      | ٥٨      |
| قد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق         | ٩٨      |
| كل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل          | ١٧٠     |
| ل اصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم   | 187     |
|                                        | 100-108 |
| لا خلق الله الجنة والنار أرسل          | 180     |
| ا خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو      | 97      |
| و كان بعدي نبي لكان عمر                | ٥٩      |
| و كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت ابا | ٥٧      |
| يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي         | ١٧٢     |
| يدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي         | ۱۷۳     |
| يدخلن الجنة قوم من المسلمين قد         | 1 🗸 ٢   |
| ا اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر | 14.8    |
| ﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﺷﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺑﻰ ﻭﻳﺸﻔﻌﻨﻰ             | ١٧٦     |

| 77    | ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم أو بعد هذا   |
|-------|-------------------------------------------|
| ١٨٧   | ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على |
| ۱۸۸   | ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن     |
| 1 8 9 | مفتاح الجنة شهادة أن لا إله               |
| ١٧٧   | من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها      |
| 108   | من بني لله مسجداً، بني الله له بيتاً      |
| ۱۷۸   | من زار قبري وجبت له شفاعتي                |
| ۱۷۸   | من زار كنت له شهيداً أو شفيعاً            |
| 107   | من سره أن ينظر إلى رجل من أهل             |
| ١٨٧   | من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً      |
| ١٧٧   | من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي       |
| 171   | من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه       |
| ۸۸    | من قرأ حرفاً من كتاب الله، كان له         |
| 107   | من كان آخر كلامه لا إله إلا الله          |
| ١٨٨   | من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل            |
| ١٧٧   | من مات من أحد الحرمين استوجبت شفاعتي      |
| 107   | من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله        |
| 119   | من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل    |
| ٦٤    | من يشتري بقعة أن فلان بخير له منها        |
| 171   | نزلت في عذاب القبر                        |

| ۱۲۳ | نعم عذاب القبر حق                              |
|-----|------------------------------------------------|
| ٥٣  | هل أنتم تاركوا لي صاحبي، إني قلت               |
| 171 | هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر             |
| ٥٤  | هل قلت في أبي بكر شيئاً                        |
| 97  | وتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام سماء سماء حتى |
| 99  | والعرش فوق ذلك، والله فوق                      |
| 17. | ويمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه            |
| ٥٨  | يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده، ما لقيك         |
| 171 | يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان                   |
| ١٧٢ | يجاء بالعالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة   |
| ١٥٨ | يجاء بها من الأرض السابعة لها سبعون            |
| ۱٦٧ | يجتمع المؤمنون يوم القيامة، فيلهمون            |
| 18. | يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على قنطرة بين   |
| ۱۷۲ | يشفع الله آدم يوم القيامة من جميع              |
| ١٧١ | يشفع بينكم رابع أربع، جبريل                    |
| ١٥٨ | يقال لقارئ القرآن، اقرأ أوراق و                |
| ١٧٢ | يقال لعالم اشفع في تلامذتك ولو بلغ             |
| ٦٢  | يقتل فيها هذا مظلوماً                          |
| ۱۸۹ | يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني      |

## فهرس الآثار

| الصفحة | القائل                | الأثر                                        |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|
| ١٠٥    | أم سلمة               | الاستواء معلوم                               |
| 1 8 1  | الحافظ ابن حجر        | ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط          |
| ٧٨     | ابن دقيق العيد        | وما ورد عنهم فيما شجر بينهم في الحروب والفتن |
| ١٣٠    | الإمام الحافظ أبو بكر | باب ذكر أخبار ثابتة السند                    |
| ٤٨     | أبو حنيفة             | الورع أن يقال أول من أسلم من الرجال          |
| 117    | أبو الخشاب            | فتشت دواوين الأخطل القديمة فلم ار هذا        |
| ١٧٣    | ابو سعید              | لا تزال الشفاعة بالناس وهم يخرجون            |
| 177    | ابو هريرة             | أسأل الله أن يجمِع بيني وبينك                |
| 187    | بعض الآثار            | إن طول الصراط مسيرة ثلاث آلاف                |
| ١٢٨    | البيهقيا              | وأسلمها الإيمان بلاكيف والسكوت               |
| ١٣٦    | الثعلبي               | أن الحكمة في ذلك تعريف الله عباده            |
| ١٧٥    | جابر                  | من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي          |
| ١٣٤    | جبريل                 | أنا أزن أعمال بني آدم كلها إلا               |
| ٥٧     | جبريل                 | يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر     |
| ١٢٠    | الحسنالحسن            | إذا كان يوم القيامة برز ربنا تبارك وتعالى    |
| ٥٦     | الحسنالحسن            | لا بل فريضة                                  |
| ٥٩     | حذيفة                 | أعرف رجلاً لا تأخذه في الله لومة             |
| 179    | حماد بن زید           | يدنو من خلقه كيف يشاء                        |
|        |                       |                                              |

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به كنت قاعداً عند فلان في الكوفة، وعنده الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول ثم لا جرم لما انقطعت أعمارهم أراد لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على كل ما وصف الله به نفسه في كتابه المشهور عن أصحاب الإمام أحمد أنهم جاء المشركون إلى أبي بكر فقالوا إن عندنا قوماً من المعتزلة، ينكرون إن ميزان رب العالمين ينصب للجن أبو بكر الصديق، ألم تسمع توزن الحسنات بأحسن صورة الجنة في السماء السابعة حسنة، (إلى ربها ناظرة) لما أسلم عمر نزل جبريل فقال: يا محمد يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ما حجب الله تعالى عنه أحداً إلا كان إسلام عمر فتحاً، وكانت هجرته

| خيرة مولاة أم المؤمنين أم سلمة١٠٣ |
|-----------------------------------|
| رباح بن الحارث٧٥                  |
| بيعة بن عبد الرحمن                |
| رزين                              |
| سعد بن معاذ                       |
| سعيد بن أبي هلال                  |
| سفیان بن عیینة                    |
| لطوفيلطوفي                        |
| عائشة                             |
| عباد بن العوام                    |
| عبد الله بن سلام                  |
| عبد الله ابن عباس٥٣               |
| عبد الله بن عباس                  |
| عبد الله بن عباس                  |
| عبد الله بن عباس                  |
| عبد الله بن عباس٥٧                |
| عبد الله بن عباس                  |
| عبد الله بن عمرعبد الله بن        |
| عبد الله بن المبارك               |
| عبد الله بن مسعود٥٨               |

هو أبو بكر

إنه عثمان بن عفان

قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر المعيشة الضنك هي عذاب القبر يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف لم يزل يملى عليهم يعمى المبتدعة من الجهمية إنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وادعى المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (ناضرة) من النعيم (إلى ربها ناظرة) الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف المعنى ترون ربكم، رؤية ينزاح معها الشك من قال إن أبا بكر لم يكن من الصحابة كفر إن أعش فالأمر لي، وإن أمت فلكم خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر فزت ورب الكعبة لا يفر بمنكم اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله لو اتخذت مقام ابراهيم كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة

| عبد الله بن مسعود٥٨       |
|---------------------------|
| عبد الله بن مسعود١٦٣      |
| عبد الله بن مسعود         |
| عبد العزيز بن أبي سلمة١٢٣ |
| عثمانعثمان                |
| عثمان بن سعيد الدارمي     |
| عكرمة                     |
| العلماء١٤١                |
| العلماءا                  |
| العلماء                   |
| علي بن أبي طالب ٦٧        |
| علي بن أبي طالب           |
| علي بن أبي طالب           |
| علي بن أبي طالب٥٠         |
| عمر                       |
| عمر                       |
| عمر                       |
| قتادة١٤١                  |
| القرطبيا                  |
| القرطبيا                  |
|                           |

| القرطبيالقرطبي |
|----------------|
| مالك بن أنس    |
| محمد بن الحسن  |
| محمد بن سیرین  |
| مرعي بن يوسف   |
| الشيخ مرعيا    |
| وهب بن منبه    |
| ک بن معمن      |

| هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة     |
|----------------------------------------|
| كان السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر    |
| اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب |
| أعلم الصحابة بالمناسك عثمان بن عفان    |
| بل الحكمة في إظهار العدل وبيان         |
| وهذا في غاية التحقيق، جامع للقولين     |
| بلى ولكن ليس مفتاح إلا وله اسنان       |
| عندي سبعة عشر حديثاً في الرؤية         |

## فهرس الكتب

| الكتاب                            | المؤلف                               | الصفحة      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| لإبانة في أصول الديانة            | أبو الحسن الأشعري                    | ١٣١، ٤٠     |
| قاويل الثقات في تفسير الصفات      | مرعي بن يوسف الحنبلي                 | 1           |
| ديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني | ابن قاضي عجلون                       |             |
| لبرهان في حقيقة القرآن            | موفق الدين بن قدامة الحنبلي          | ۸٩          |
| بهجة                              | الشيخ مرعي                           | 144/144     |
| بان فضل علم السلف على الخلق(هامش) | ابن رجب                              | ٤٣          |
| تبصرة                             | السيوطي (نظم)                        | 170         |
| تدمرية                            | ابن تيمية                            | ١٠٧         |
| تذكرة                             | القرطبيالقرطبي                       | ١٦٠         |
| تمهيد                             | ابن عبد البر                         | ١٠٤         |
| توحيد                             | ابن رجب                              | ١٤٩         |
| عادي الأرواح                      | ابن القيم                            | 101/100/100 |
| لحموية                            | ابن تيمية                            | ٩٦          |
| درة المضية في عقد الفرقة          | محمد بن أحمد السفاريني               | 1.0/87      |
| رؤية                              | البيهقي                              | 119         |
| رياض النضرة في مناقب العشرة       | المحب الطبري (كتب خطأ ابن جرير الطبر | ٧٤،٦١       |
| سنّة                              | اللالكائي                            | 17./1       |

| السيف المشهور في عقيدة الاستاذ منصور | السبكي                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| صفة الصفوة                           | ابن الجوزي                             |
| الطرف في مسالة الصوت والحرف          | أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي           |
| العرش                                | الحافظ الذهبي                          |
| الغنية                               | عبد القادر الجيلي الحنبلي              |
| الفتاوي المصرية                      | ابن تيمية٠٠                            |
| فتح الباري                           | الحافظ ابن حجرالحافظ ابن حجر           |
| الفصول في الأصول                     | محمد بن عبد الملك الكرخي الشافعي       |
| قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة(هامش) | ابن تيمية٧                             |
| القول السديد في حرمة الاجتهاد        | الصوفي حسين الدوسريالصوفي حسين الدوسري |
| لامع الأنوار البهية                  | محمد بن أحمد السفاريني                 |
| مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين    | أبو الحسن الأشعري                      |
| ان: ټ                                | 1.115                                  |

## فهرس الشعر

| الصفحة | عدد      | انقائل                | القافية   | البيت الأول                     |
|--------|----------|-----------------------|-----------|---------------------------------|
|        | الأبيات  |                       |           |                                 |
| 17     | ۲        | علي الدباغ الحلبي     | يتلى      | كفى صاحبي خير الأنام مزية       |
| 18.    | ١        | ابن ابي داود          | تفلح      | تمسك بحبل الله واتبع الهدى      |
| 1.7    | <b>Y</b> | السفاريني             | يحد       | سبحانه قد استوی کما ورد         |
| ٥٢     | ۲        | أبو محجن الثقفي       | منكر      | وسميت صديقاً وكل مهاجر          |
| ٧٢     | ۲        | عمارة اليمني          | عمر       | أردت علياً وعثماناً بمخلبها     |
| ۱۸۰    | ۲        | المؤلف                | الأشهر    | قلت والتقليد ليس بمنكر          |
| 00     | ۲        | حسان                  | الجبلا    | وثاني اثنين في الغار المنيف وقد |
| ٥٣     | ٣        | حسان                  | فعلا      | إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة      |
| 115    | ١        | الأخطل                | دليلا     | إن الكلام لفي الفؤاد وإنما      |
| 1 + 7  | ٥        | ابن القيم             | الأزمان   | هذا وسادس عشرها اجماع أهل       |
| ٦٥     | ٣        | حسان                  | عثماناً   | من سرّه الموت صرفاً لا مزاج له  |
| P      | ١٧       | -                     | أركاناً   | قل لابن ملجم والأقدار غالبة     |
| 19,71  | ۲        | عمران بن حطان الخارجي | رضواناً   | يا ضربة من بقي ما اراد بها      |
| 1 • •  | ٣        | عبد الله بن رواحة     | الكافرينا | شهدت بأن وعد الله حق            |
| 117    | ٤        | ابن القيم             | بالنفساني | وكذاك تسعينية فيها له           |
| ٧٤     | ۲        | ابن حجر               | علي       | لقد بشر الهادي من الصحب عشرة    |
| ١١٤    | ١        | الأخطل                | -         | قد استوى بشر على العراق         |
| 711    | ١        | الأخطل                | -         | إن البيان لفي الفؤاد            |
|        |          |                       |           |                                 |

٢١٤ ----اللآلئ البهية

#### فهرس المصادر والمراجع

- الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، دار الراية، د. باسم الجوابرة، ١٤١١هـ.
- اللالئ البهية، شرح لاميّة شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الله المرداوي الحنبلي، تعليق صالح بن فوزان الفوزان، دار المسلم.
  - اتحاف السادة المتقين، الزبيدي.
- الأحاديث المختارة، الضياء المقدسي ، مكتبة النهضة الحديثة، د.عبد الملك الدهيش، 181هـ.
  - الأدب المفرد، البخاري، دار البشائر الإسلامية، محمد فؤاد عبد الباقي، ١٤٠٩هـ.
    - أسباب النزول ، الواحدي.
    - الإصابة، ابن حجر، دار الجيل، على محمد البجاوي، ١٤١٢هـ.
    - اعتقاد أهل السنة، اللالكائي، دار طيبة، د. أحمد سعد حمدان، ١٤٠٢هـ.
  - الأمثال ، لأبي الشيخ، الدار السلفية بالهند، عبد العلي عبد الحميد حامد، ١٩٨٧.
    - اجتماع الجيوش الإسلامية، ابن القيم، د. عواد المعتق، دار الرشد.
      - إحياء علوم الدين ، الغزالي، دار المعرفة.
      - الاستذكار ، ابن عبد البر، دار الكتب العلمية، ١٤٢١هـ.
      - الإبانة، ابن بطة، دار الراية ، وعثمان الأثيوبي، ١٤١٨هـ.
- الإبانة عن أصول الديانة، الأشعري، تحقيق د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار، القاهرة.
  - إثبات الإستواء والفوقية، الجويني، أحمد معاذ، دار طويق، ١٩٩٨م.
  - إثبات صفة العلوم، ابن قدامة المقدسي، بدر البدر، دار السلفية، الكويت.
    - الإجماع في التفسير، د. محمد بن عبد العزيز الخيضري، دار الوطن.
  - الأربعون الصغرى، للبيهقى، دار الكتب العربي، أبو إسحاق الحويني، ١٤٠٨هـ.

- أحكام القرآن ، للجصاص، دار إحياء التراث، محمد الصادق القمحاوي، ١٤٠٥هـ.

- أسد الغاية ، ابن الأثير.
- الإستيعاب، ابن عبد البر.
- الإيمان ، ابن مندة، مؤسسة الرسالة، د. على بن محمد بن ناصر الفقيهي.
- إثبات عذاب القبر، البيهقي ، دار الفرقان ، عمان، الأردن، د. شرف محمود القضاء، 1٤٠٥هـ.
- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات الحكمات، مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي، شعيب الأرناؤوط، الرسالة، ١٤٠٦هـ.
  - أهوال القبور، ابن رجب الحنبلي، إياد عبد اللطيف القيسي، بيت الأفكار الدولية.
  - الأوائل، ابن أبي عاصم، محمد بن ناصر العجمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي،
- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الهيثمي، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة، د. حسين أحمد الباكري ١٤١٣هـ.
  - البداية والنهاية، ابن كثير، دار المعارف ، ١٤١٢هـ.
    - البرهان، ابن قدامة المقدسي.
  - البر والصلة، الإمام ابن المبارك، دار الوطن، د. محمد سعيد بخياري، ١٤١٩هـ.
    - بيان فضل علم السلف على الخلف، ابن رجب الحنبلي.
      - بيان تلبيس الجهمية، ابن تيمية.
    - تاريخ جرجان، السهمي ، عالم الكتب، د. محمد عبد المعيد خان ١٤٠١هـ.
      - تفسير الألوسي المسمى "روح المعاني"، دار إحياء التراث.
        - تاریخ مدینة دمشق ، ابن عساکر.
  - تاريخ الخلفاء، السيوطي، محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، ١٣٧١هـ.
    - تاريخ الكبير، البخاري، دار الفكر ، السيد هاشم الندوي.
      - تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، ١٤٠٧هـ.

٢١٦ ــــــاللآلئ البهية

- تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية.
  - تاريخ الإسلام الذهبي.
    - التذكرة، القرطي.
- الترغيب والترهيب، المنذري، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين ١٤١٧هـ.
  - تعظيم قدر الصلاة، المروزي ، مكتبة الدار، د.عبد الرحمن الفريوائي، ١٤٠٦هـ.
    - تفسير ابن كثير، دار الفكر، ١٤٠١هـ.
    - تفسير الطبري، دار الفكر ، ١٤٠٥هـ.
    - تفسير الطبري، تحقيق عبد الله التركي.
      - تفسير البغوي.
- تفسير عبد الرازق للإمام عبد الرازق الصنعاني، مكتبة الرشد ، د. مصطفى مسلم محمد، ١٤١٠هـ.
  - تفسير ابن أبي حاتم، المكتبة العصرية.
  - تفسير القرطي، دار الشعب، أحمد عبد العليم البردوني ١٣٧٢ هـ.
  - تلخيص الحبير، ابن حجر، السيد عبد الله هاشم اليماني، ١٣٨١هـ.
  - تهذيب الكمال ، المزي، مؤسسة الرسالة، د. بشار عواد، ١٤٠٠هـ.
    - تنوير الحوالك ، السيوطى، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٨٩ هـ.
- الثبات عند الممات، ابن الجوزي، عبد الله الليثي الأنصاري، مؤسسة الكتب الثقافية، 18.٦ هـ.
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، مكتبة المعارف ، د.محمود الطحان، ١٤٠٣هـ.
  - جزء الألف دينار، القطيعي، دار النفائس، الكويت، بدر بن عبد الله البدر، ١٩٩٣م.
    - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، العلامة نعمان الآلوسي.
      - حلية الأولياء، أبو نعيم، دار الكتاب العربي.

- الحاوي للفتاوي، السيوطي.
- حادي الأرواح، ابن القيم، دار الكتب العلمية.
- خلق أفعال العباد، البخاري، دار المعارف، د. عبد الرحمن عميرة، ١٣٩٨هـ.
- درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، د. محمد رشاد سالم، دار الكنوز الأدبية، ١٣٩١هـ.
  - الدعاء، الطبراني، دار الكتب العلمية، مصطفى عبد القادر عطا، ١٤١٣هـ.
    - دلائل النبوة ، البيهقى.
    - دلائل النبوة، أبو نعيم الأصبهاني.
    - ذم التأويل، ابن قدامة المقدسي، الدار السلفية، بدر البدر.
      - الرؤية، الدارقطني.
      - الرد على الجهمية، الدارمي.
  - زاد المعاد، ابن القيم، شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة.
    - زاد المسير، ابن الجوزي، المكتب الإسلامي.
      - الزهد، ابن أبي الدنيا.
    - الزهد، أحمد بن حنبل ، دار الكتب العلمية، ١٣٩٨هـ.
    - الزهد، ابن المبارك، دار الكتب العلمية، حبيب الرحمن الأعظمي.
    - الزهد، هناد، دار الخلفاء الإسلامي، د. عبد الرحمن الفريوائي، ١٤٠٦هـ.
      - السنة، ابن أبي عاصم ، المكتب الإسلامي ، الألباني، ١٤٠٠هـ.
        - السلسلة الصحيحة، الألباني، دار المعارف.
          - السلسلة الضعيفة، الألباني، درا المعارف.
        - سنن الدارقطني، دار المعرفة، هاشم اليماني، ١٣٨٦هـ.
- السنن الصغرى، البيهقي ، مكتبة الدار بالمدينة، د. محمد ضياء الرحمن ، الأعظمي، 181٠هـ.

- سنن الدرامي، دار الكتاب العربي، فواز زمرلي، خالد العلمي، ١٤٠٧هـ.
- سنن النسائس (الجبيي)، مكتبة المطبوعة الإسلامية، عبد الفتاح أبو غدة، ١٤٠٦هـ.
- السنن الكبرى، النسائي دار الكتب العلمية، د. عبد الغفار البنداري، سيد كسروي حسن، ١٤١١هـ.
  - سنن البيهقي الكبير، مؤسسة الكتب الثقافية، عامر أحمد حيدر، ١٩٩٦م.
- سير أعلام النبلاء ، الذهبي، مؤسسة الرسالة، مجموعة محققين مع الشيخ شعيب الأرناؤوط، ١٤١٣هـ.
  - السنن ، سعيد بن منصور.
  - الشكر ، ابن أبي الدنيا، بدر البدر، ١٤٠٠هـ.
  - شعب الإيمان ، البيهقي، دار الكتب العلمية، محمد بسيوني زغلول، ١٤١٠هـ.
    - شرح العقيدة الأصفهانية، ابن تيمية، الرشد.
    - شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي.
    - الصفات، الدارقطني، عبد الله الغنيمان، مكتبة الدار، ١٤٠٢هـ.
      - صفة الجنة، ابن أبي الدنيا.
    - الصمت، ابن أبي الدنيا، دار الكتاب العربي، أبو إسحاق الحويني، ١٤١٠هـ.
      - صحيح الجامع الصغير، الألباني، المكتب الإسلامي.
      - صحيح البخاري، دار ابن كثير، د. مصطفى البغا، ١٤٠٧هـ.
        - صحيح البخاري.
        - صحيح مسلم، دار إحياء التراث ، محمد فؤاد عبد الباقي.
      - صحيح الترغيب والترهيب، للمنذري، الألباني، دار المعارف.
    - الصحيح من النظم الفصيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، عبد السلام بن برجس.
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن القيم، د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، ١٤١٨هـ.

- ضعفاء العقيلي، دار الكتب العلمية، عبد المعطى قلعجي، ١٤٠٤هـ.
  - ضعيف الترغيب والترهيب، الألباني، دار المعارف.
  - ضعيف الجامع الصغير ، الألباني، المكتب الإسلامي.
    - الطبقات الكبرى، ابن سعد ، دار صادر.
      - الطبقات الشافعية، السكى.
  - العلل المتناهية، ابن الجوزى، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ.
  - علل الترمذي الكبير، أبو طالب القاضى، عالم الكتب، ١٤٠٩هـ.
  - علل الدار قطني، دار طيبة، د. محفوظ الرحمن السلفي، ١٤٠٥هـ.
  - العلل ، ابن أبي حاتم، دار المعرفة ، محب الدين الخطيب، ١٤٠٥هـ.
- العجاب ، ابن حجر العسقلاني، دار ابن الجوزي، عبد الحكيم محمد الأنيس، 199٧م.
  - عمدة القارى ، العيني.
- العين والأثر في عقيدة أهل الأثر، عبد الباقي المواهبي، عصام رواس قلعجي، دار المأمون للتراث، دمشق، ١٩٨٧م.
  - العيال، ابن أبي الدنيا، دار ابن القيم، د. نجم خلف، ١٩٩٠م.
    - الغنية، الشيخ عبد القادر الغيلاني.
  - الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، مكتبة الخانجي، القاهرة.
    - فتح المغيث، السخاوي، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ.
      - معجم البلدان، ياقوت الحموي، دار الفكر.
        - فتح الباري، ابن حجر، دار المعرفة.
  - فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، د. وصى الله محمد عباس، ١٤٠٣هـ.
    - فيض القدير، المنادي، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦هـ.
- فضيلة العادلين، أبو نعيم الأصبهاني، دار الوطن ، مشهور حسن السلمان، ١٤١٨هـ.

. ٢٢ -----اللآلئ البهية

- الفوائد، ابن مندة، دار الصحابة للتراث، طنطا، سعر عبد الحميد، ١٤١٢هـ.
  - الفوائد ، تمام الرازي، الرشد، حمدي عبد المجيد السلفي ١٤١٢هـ.
    - الكامل في الضعفاء ، ابن عدى، دار الفكر، ١٤٠٩هـ.
  - كتاب الدعاء ، الضبي، الرشد ، عبد العزيز بن سليمان، ١٤١٩هـ.
    - كشف الخفا ، العجلوني، أحمد القلاشي، ١٤٠٥هـ.
      - كشف الأستار عن زوائد البزار، الهيثمي.
      - كنز العمال، المتقى الهندي، مؤسسة الرسالة.
        - لسان الميزان، ابن حجر، ١٤٠٧هـ.
          - المحرر الوجيز، ابن عطية.
          - لوامع الأنوار، السفاريني.
- مختصر الأحكام مستخرج الطوسي على جامع الأحكام، أبو علي الحسن الطوسي، أنيس الأندونوسي، مكتبة الغرباء الأثرية، ١٤١٥هـ.
  - مشيخة الشيخ الأجل محمد الرازي ابن الحطاب، حاتم بن عارف العوني، ١٤١٥هـ.
    - منهاج السنة، ابن تيمية، د. محمد رشاد سالم.
    - مقالات الإسلاميين واستلاف المصلين، الأشعرى، هلمت ريتر.
      - المنهج الأحمد، العليمي.
    - منهج الحافظ بن حجر العسقلاني في العقيدة، محمد إسحاق كندو، الرشد.
      - المسند الشافعي، دار الكتب العلمية.
      - المسند للإمام ابن المبارك، صبحي السامرائي، دار المعارف.
        - المسند للروياني، مؤسسة قرطبة، أمين على، القاهرة.
    - المسند للشاشي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، د. محظوظ الرحمن زين الله، ١٤١هـ.
      - المسند، إسحاق بن راهوية، مكتبة الإيمان، د. عبد الغفور البلوشي، ١٩٩٥م.
        - مسند أبو يعلى، دار المأمون للتراث، حسين سليم أسد، ١٤٠٤هـ.

- مسند أحمد، مؤسسة قرطبة.
- مسند أحمد ، مؤسسة الرسالة تحقيق مجموعة من طلبة العلم مع الشيخ شعيب لأرناؤوط، ١٤١٦هـ.
- مسند البزار، مؤسسة علوم القرآن ، مكتبة العلوم والحكم، د. محفوظ الرحمن السلفي، 18.9 هـ.
  - مسند الحميدي، دار الكتب العلمية، حبيب الرحمن الأعظمى.
  - مسند الشاميين ، الطبراني، مؤسسة الرسالة، حمدي عبد الجيد السلفي، ١٤٠٥هـ.
  - مسند الشهاب، القضاعي، مؤسسة الرسالة، حمدي عبد الجيد السلفي، ١٤٠٧هـ.
    - مسند الطيالسي، دار المعرفة.
    - مسند عبد بن حميد، مكتبة السنة ، صبحى السامرائي، ١٤٠٨هـ.
      - مصنف عبد الرزاق، المكتب الإسلامي، ١٤٠٣هـ.
        - مصنف ابن أبي شيبة، دار الرشد، ٩, ١٤هـ.,
    - مصباح الزجاجة، دار العربية، محمد المنتقى الكشناوي، ١٤٠٣هـ.
      - معجم الصحابة، ابن قانع.
      - مقدمة ابن الصلاح، مكتبة الفارابي، ١٩٨٤م.
  - المنتقى لإبن الجارود، مؤسسة الكتاب والثقافة،عبد الله عمر البارودي، ٨, ١٤,هـ.
    - موضوعات ، ابن الجوزى.
    - مجمع الزوائد ، الهيثمي، دار الفكر.
  - مكارم الأخلاق، ابن أبي الدنيا، مكتبة القرآن، مجدي السيد إبراهيم، ١٤١١هـ.
    - المجروحين، ابن حبان، دار الوعي، حلب، محمود إبراهيم زايد.
      - مكارم الأخلاق ، الخرائطي.
    - مجلس في رؤية الله للدقاق، الرشد ، الشريف حاتم عوني، ١٩٩٧م.
  - المحدث الفاصل، الرامهرمزي، دار الفكر، د. محمد عجاج الخطيب، ١٤٠٤هـ.

٢٢٢ -----اللآلئ البهيـة

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة، د. عبد الرحمن بن صالح المحمود، الرشد.
  - نيل الأوطار، الشوكاني، إدارة الطباعة المنيرية.
- نقض الدرامي على المريسي، للإمام عشمان الدرامي، الرشد، د. رشيد الألمعي، 199٨م.
  - نصب الراية ، الزيلعي ، دار الحديث ، مصر، محمد يوسف ، ١٣٥٧هـ.
    - نظم المتناثر، الكتاني.
    - الوافي في الوفيات، الصفدي.
  - يقظة أولي الاعتبار، صديق حسن خان، إياد بن عبد اللطيف القيسي، دار ابن حزم.

# الفهرس الموضوعي

| الصفحة            | الموضوع                                            |          |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------|
| o                 | ةة                                                 | مقد      |
| V                 | ليّه شيخ الإسلام                                   | لام      |
|                   | بعات السابقة للكتاب                                |          |
|                   | رجمة الـــشارح                                     |          |
|                   | ــف المخطـــوط                                     |          |
| ۲٠                | ـــي في الكـــتاب                                  | عمل      |
| 77                | ـــور المخطـــوطــــات                             | صــ      |
| 79                | صيدة كاملة                                         | الق      |
| ٣٣                | نــــص المحقــــق                                  | الـــ    |
| ,                 | مة تشتمل على عدة تعريفات                           |          |
| ٤٦                | ــمــــل                                           | فــــ    |
| ليهاا             | ل في مبحث مسألة القرآن العظيم والكلام ع            | فص       |
| بب اعتقاده فيها٩٢ | ل في الكـــلام علــى الــصفات وأحاديــثها ومـــا ؛ | فـص      |
| 90                | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             | <u>_</u> |
|                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |          |
|                   | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |          |
|                   |                                                    |          |

| الجمنة والمنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء فنقول وبالله |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 109                                                          | التوفيق         |
| \oV                                                          | تتمة            |
| 109                                                          | فصــــل         |
| 170                                                          | فائـــــدة      |
| 177                                                          | تنبيـــه        |
| ١٧٠                                                          | فصل             |
|                                                              | فصـــــل        |
| ١٨٤                                                          |                 |
|                                                              | خاتمة           |
| 19٣                                                          | فهـــرس الآيات  |
| 7                                                            | _               |
| Y•V                                                          | فهرس الآثار     |
| Y11                                                          | فهرس الكتب      |
| 717                                                          |                 |
| ح۲۱۶                                                         |                 |
| YY <b>W</b>                                                  | الفهرس الموضوعي |
|                                                              |                 |